# كِنَاتِ الأَجَادِبِ الْفُرْسِيِّةِ الْأَرْجِيْبِيِّ

لِلشِّنْخِ العَّلَامَةِ مُلَّاعُكَى لَعَّالِي «ن - جُذَا» دَحِتُ اللَّهُ ثَمَّالً

خَكَّهُ أَعَاذِبْهُ أَ أَبُواسْحَقَ الحُوكِيْنِيُّ الْأَثَرِيُّ عَفَاللَّهَ عَنْهُ

ممن بزالت بعين سيم الأول - الزيتون تلينون عنه ٢٤٧٧٤٤ مركبة الضخائين جدة والشرفية

هاتف: ۲۵۲۱۰۹۰

سليم المول - الزيستون تعين عاد ٧٤٤٧

فاکس: ۲۰۲۱٬۸۹ هاشف: ۲۰۲۱٬۹۰

كِــتَابُ الأَحَادِيْثِ القُدُسِيَّةِ الأَرْبَعِيْنِيَّةِ لِلشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُلَّا عَلَى القَارِى (ت ــ ١٠١٦) رَحِمَهُ الله تَعَالَى

خرَّجَ أَحَادِيْثَهُ أَبُوا إِسْحَقَ الحُوَيْنِيُّ الأَّثَرِيُّ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

## بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الحمد لله تعالى نحمده ، ونستعينُ به ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل لَهُ ، ومن يضلل فلا هادى له . وأشهدُ أَنْ لا إِله إِلا الله وحده لا شريك لَهُ وأشهد أَن عمدًا عبده ورسوله .

#### أمًّا بعد ..

فإن أصدق الحديث كتابُ الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى محمدٍ عَلِيلِيّةٍ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثةٍ بدعةً ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

فقد صحبتُ كتاب (الأربعين) للشيخ مُلَّا على القارى منذ أكثر من عشر سنوات، وكنت أرجو تحقيقه ونشره، فرغبتُ وكنت على الحصول على بعض نسخه المخطوطة \_ إلى بعض إخواننا، وكنت على علمٍ أن إحدى نسخه موجودة فى مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المشرفة، وتقع ضمن مجموع رقم (٨٥) وتتكون من خمَس ورقات، ولم تصلنى هذه النسخة ولا غيرها، فشُغلت عن الكتاب، ولكن اختمرت عندى فكرة جمع صحيح الأحاديث القدسية، مع اختيار أوعب الروايات، فأثبتُها وأذكر الزيادات الأخرى فى أثناء تخريجى. وظللت طوال هذه السنواتُ أجمع \_ على نوبات مغرقات \_ ما يقع تحت يدى من هذه الأحاديث حتى قاربت المائتين منونات ربون تكرار، مع نقد الروايات وتوثيقها نقدًا علميًا دقيقًا، ولكن من شأنى، إننى لا أطبع كتابًا لى قطً ، حتى تمر عليه عدة شهور،

وأحيانًا سنوات أراجعه فيها ، وأقدم وأؤخر ، وأبسط وأختصر ، وألحق ما أجده من الزيادات التي استخرجها من مطالعتي الدائمة على مصنفات العلماء ، حتى بلغني عن بعض الأحباب وقد قرأ اسم جزء لى في بعض الكتب ، قال ما معناه : عهدنا من أبي إسحق أنه ينشر عنوان الكتاب فقط ، ويظل سنوات لا ينشره ، مما يزهدنا في متابعة مشاريعه ! . وضرب لذلك مثلًا بـ « بذل الإحسان » وقال : نسمع عنه منذ عشر سنوات ولم نره حتى الآن !

ولعله رأى الجزء الأول منه ، والثاني في المرحلة الأخيرة من الطبع ويظهر قريبًا إن شاء الله . وأقول لهذا الجبيب : إن الفن الذي نشتغل به ، من أدق فنون العلم ، بل أدقها على الإطلاق لتشعّب مادته جدّاً ، وكثرة الكتب والأجزاء المسندة ، وهذا العلم دين ، وإذا كان من القبيح عند العلماء أن تنسب القول لغير قائله كأن تقول مثلًا : إنّ ابن حزم ممن يحتجُّ بالقياس ، لما عُلم عنه غير ذلك ، فكيف إذا نسبت إلى النبي عَيِّقِ قولًا لم يقله ، فلا شك أن صاحبه داخل في جملة الكاذبين عليه وإن لم يقصد ذلك ، فلأن الدخول في هذا العلم بغير بصر مرتع عليه وإن لم يقصد ذلك ، فلأن الدخول في هذا العلم بغير بصر مرتع وخيمٌ ، وجب على المرء الطالب السلامة لنفسه أن يبذل الوسع قبل أن يصدر الحكم ، فهذا هو الدافعُ الذي يجعلني أؤخر بعض مصنفاتي التي أنهيتُها من قديم .

## وكان كتابي في «صحيح الأحاديث القدسية» من هذا القبيل.

فلما همت أن أنشره ، جعلت أراجعه مرةً أخرى \_ بقدر المُكْنة \_ فتأخر أيضًا ، فرأيتُ أكثر من كتاب طبع في « صحيح الأحاديث القدسية » . وهي وإن كان يشوبها عيبٌ ، إما من قلة

استيعابها ، أو من ضعفٍ في مادتها ، فرأيتُ أن اخراج كتابي على صورته التي صنفته عليه قد لا يفيد كثيرًا .

وكانت لى رغبة قديمة أن أشرح هذه الأحاديث ، فرأيتُ أن أخرج الكتاب مُخرَّجًا ومشروحًا فتكون الفائدة منه أعم ، وسميته « الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية » وقد نجز منه مجلدٌ إلا قليلًا ، وأُقدِّرُ الشَّرْح بنحو خمسة مجلدات . والله الموفق .

وكتاب: ( الأربعون القدسية ) لمُلًا على القارى، والذى أقدمه اليوم إلى القراء الكرام ، قصد به مؤلفه جمع أربعين حديثًا إلهيًا ، سيرًا على سَنَن من تقدمه من العلماء المصنفين في هذا الباب ، وهم كثيرون جداً ، ومصنفاتهم متنوعة ، ولكن ليس لمجرد الجمع على وفق هذا العدد منقبة خاصة ، لاسيما إذا علمنا أن الحديث الوارد فيها ضعيف ، أو رواه وهو ( من حفظ على أمتى أربعين حديثًا من أمر دينها ، بعثه الله فقيهًا ، وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا » .

وله ألفاظً متعددة ..

وقد قال الإمام أحمد: «هذا متنّ مشهورٌ بين الناس، وليس له إسناد صحيحٌ».

وقال الدارقطنيُّ : «كل طرق هذا الحديث ضعاف ، ولا يثبت منها شيء » .

وكذا قال ابن السكن ، وابن الجوزيّ ، والنووى ، وابن حجر وغيرهُمُ .

فالمستغربُ أن يحسنه المصنف \_ رحمه الله \_ فى « مرقاة المفاتيح » ( ٢٥٣/١) ، وقد تبيّن لى من خلال عملى فى هذا الكتاب أن المصنف

ليس له ذوق المحدثين ، ولا نقد الحفاظ المبرزين ، بل هو فى هذا الباب ناقلٌ وجماعٌ . ونظرتُ إلى بعض تصانيفه الأخرى فى هذا الباب مثل الموضوعات الكبرى والصغرى ، فظهر لى ما قُلته جليًا .

ومن العجيب أن الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها ، فقد ذكر المصنف فى كتابه هذا مع وجازته أحد عشر حديثًا ضعيفًا من مجموع أربعين ، وهذا يدُّلك على درجة نقده ، لاسيما وقد صحح أكثرها ، مع وضوح عللها .

كا أنك تراه فى تخريجه يقول: «رواه أحمد بسندٍ صحيح والحاكم»، فهذا يدُلُك على أن الحكم بالصحة إنما هو للطريق الذى رواه أحمد دون الحاكم، وإلا فلو كان الطريق واحدًا لكان الأولى أن يقال: «رواه أحمد والحاكم بسندٍ صحيح»، وهذا واضح. ورغم ذلك فإنك ترى أن الطريق واحدٍ، وقد صنع هذا فى أحاديث شتى، فانظر منها (رقم ٢٥، ٢٦، ٢٨).

وقد سبق أن نُشر هذا الكتاب باسطنبول ، في مطبعة عارف أفندى سنة (١٣٢٤ هـ) ثمَّ أعاد نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في حلب سنة ((١٣٤٥ هـ) . وقد ضبطت نصّهُ وخرجتُ أحاديثه تخريجًا وسطًا .

والله أسأل أن يتجاوز لي عما طغى فيه القلم ، وما جرى منى على الوهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وكتبه أبو إسحق الحويني الأثرى عفا الله عنه ربيع الأول/ ١٤١٢ هـ

## ترجمة المصنف

هو الشيخ ، الإمام ، العلامة ، أبو الحسن ، نور الدين على بن سلطان القاري الهروى ، الحنفى ، الشهير بـ « مُلَّا على القارى » .

وكلمة « مُلّا » كلمة فارسية \_ ويقال : هي عربية مأخوذة من المولى \_ ومعناها العالم الكبير .

و « القارى » إنما أطلقوه عليه لأنه كان يقرأ القرآن بمكة ، ووصل إلى درجة عالية من الحفظ والاتقان ، فاشتهر به لذلك .

وقد ولد بهرأة \_ ولم أقف على سنة مولده \_ وقد يكون في حدود سنة (٩٣٠) أو بعدها بقليل ، فبعد هذه السنة بنحو عشر سنوات هاجر بعض العلماء من هراة إلى مكة بعد ظهور مذهب الرافضة ، وكان منهم أسرة مُلًا على القارى .

وتتلمذ القاري لشيوخ مكة المشهورين ، ومنهم ابن حجر الهيتمى الفقيه (ت ٩٧٣) ومكث في مكة مدة طويلة ، وكان يكتب الخط الرائق البديع ، وذكروا في ترجمته أنَّهُ كان يكتب في كل عام مصحفًا ، وعليه نتفٌ من القراءات والتفسير فيبيعه ويقتات بثمنه من العام إلى العام . وقيل : كان يكتب مصحفين .

وكان مالكي المذهب، ثُمَّ حنفيًا، وقد عاب بعضهم عليه التعصب لاسيما ضد الشافعية، ولكني لم أر هذا واضحًا في مصنفات القاري التي اطلعت عليها فيحتمل أنه كان أحيانًا يصدر منه ذلك كرد

فعل لبعض متعصبي الشافعية ، وبين الفريقين ما يطول به المقال إلى حدِّ الإملال ، والحمد الله الذي عافانا .

وكان القارى ـــ رحمه الله ـــ من المكثرين من التأليف ، وتصانيفه تجاوزت المائة .

قال أبو الحسنات اللكنوى:

« وكلَّ مؤلفاته نفيسة في بابها ، فريدة ومفيدة ، بلَّغَتْهُ إلى مرتبة المجددية على رأس الألف من الهجرة » .

توفى رحمه الله في شوال سنة (١٠١٤ هـ) بمكة المشرفة ، ودفن بمقبرة المعلاة وترجمته تحتمل البسط ، وفيما ذكرتُه كفاية . والله الموفق .

## ينسب إلقالخ الخفر

الحَمْدُ لله العَلِيِّ العَظِيْمِ وَالبَّرِّ الكَريْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأُكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَمَلَةً عُلُومِهِ وَآدَابِهِ وَعَلَى التَّابِعِيْنَ وَأَتْبَاعِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَنَحَ فِي خَاطِرِ المُفْتَقِرِ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ البَارِي عَلَيِّ بْنِ سُلْطَانٍ مُحَمَّدِالقَارِي أَنْ أَجْمَعَ مِنَ الأَحَادِيْثِ القُدُسِيَّةِ وَالكَلِمَاتِ الأَنسِيَّة أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثَا يَرُويْهِ صَــْدُرُ الرُّوَاة وَبَدْرُ الثَّقَاتِ عَلَيْهِ أَفْضَـلُ الصَّـلواتُ وَأَكْمَلُ التَّحِيَّاتُ عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَارَةً بِوَاسِطَةٍ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ وَتَارَةً بِالوَحْيِ وَالْإِلْهَامَ وَالمَنَامِ مُفَوَّضًا ۚ إِلَيْهِ التَّعْبِيْرُ بِأَيِّ عِبَارَةٍ شَـاْءَ مِنْ أَنْوَاعِ الكَلَامِ وَهِي تُغَايِرُ القُرْآنَ الحَمِيْدَ وَالفُرْقَانَ المَحِيْدَ بِأَنَّ نُزُوْلَهُ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِوَاسِطَةِ الرُّوحِ الأَمِيْنِ وَيَكُونُ مُقَيَّداً بِاللَّفْظِ المُنَزَّلِ مِن اللَّوْحِ المَحْفُوظِ عَلَى وَجْهِ التَّعْيِيْنِ ثُمَّ يَكُوْنُ نَقْلُهُ مُتَوَاتِرًا قَطْعِيًّا فِي كُلِّ طَبَقَةٍ وَعَصْرٍ وَحِيْنِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيْرَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءُ بِهَا شَهِيْرَةٌ مِنْهَا عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاةِ بِقرَاءَةِ الأَحَادِيْثِ القُدُسِيَّةِ وَمِنْهَا عَدَمُ حُرْمَةِ مَسِّهَا وَقِرَاءَتِهَا لِلجُنب وَالحَائِض وَالنَّفَسَاء وَمِنْهَا عَدَمُ كُفْر جَاحِدِهَا وَمِنْهَا عَدَمُ تَعَلُّقِ الْإِعْجَازِ بِهَا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ فِي الدُّنْيَا دَاخِلًا تَحْتَ شَـرْطِيَّةِ مَنْ حَفِظَ عَلَى أَمَتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنَ السُّنَّة وَفِي الآخِرَةِ أَسْلُكُ فِي جَزَاءِ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ القِيَامَةِ<١٠ .

<sup>(</sup>١) كذا . وحديث (من حفظ على أمتى أربعين حديثاً) مع كثرة طرقة فهو ضعيفٌ عند النقاد ، وقد ذكرتُ طرقه تفصيلاً في (النافلة) (٢٣٠) ولعله ينشر قريباً .

## الحَدِيْثُ الأَوَّلُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: « قَالَ الله عَقَالَى: وَعَبْدِي مَا الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الله حَمِدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ الله حَمِدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ الله حَمِدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ الله أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الله يَوْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ الله أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الله يَوْمِ الله يَوْمِ الله يَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا الله يَنْ عَبْدِي وَبِعَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا الله يَنْ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْهِدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ مَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْهُدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ مَرَاطَ النَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِيْنَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » .

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السِّتِّ مَاعَدَا البُخَارِي ]

## هُٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۱۳۲) مسلم (۱۲۹۲ مسلم العبد الباقى)، وأبو عوانة (۱۲۲/۲)، وأبو داود (۲۲۰/۱)، والنسائي عبد الباقى)، وأبو عوانة (۱۲۰/۲)، وأجمد (۲۰۲۲)، وعبد الرزاق في «المصنّف» (۲۷۶۸)، وابن خزيمة (ج ۱/ رقم ۲۰۰)، وابن حبان (۲۰۰۸ – ۲۰۲/ ۲۰۷) والطحاوى في «الشرح» (۲۱۰۸)، وفي «المشكل» (۲۳/۲)، والبيهقي (۲/۳، ۱۶۲ – ۱۲۷) وفي «الشعب» (ج ٥/ رقم ۲۳۲)، وابن الجوزي في «التحقيق» (رقم ۲۹۳) وابن النحاس في «القطع والائتناف» (ص ۱۰۱ – ۲۰۱)، والبغوي في «شرح السنّة» (۲۷/۲)، وفي «تفسيره» (۲/۲) والأصبهاني في «الترغيب» (۲۰۸) جميعا من طريق وفي «تفسيره» (۱۲/۲) والأصبهاني في «الترغيب» (۲۰۸) جميعا من طريق الله بن عبد مالله مولى هشام بن زهرة ، يقول : سمعتُ أبا هريرة الرحمن، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة ، يقول : سمعتُ أبا هريرة

يقول : قال رسول الله عَيْقَةَ : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمَّ القرآن ، فهى خداج ، هى خداج . غير تمام . . . .

فقلت : ياأبا هريرة ! إنى أحياناً أكونُ وراء الإمام ، فغمز ذراعى ، وقال : اقرأ بها يافارستَّى فى نفسك ! إنى سمعت رسول الله عَلِيْكِ يقول : ( يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ : قسمتُ الصّلاة بينى وبين عبدى .. الحديث » .

وتابع مالكاً عليه ابنُ جريج ، أخبرنى العلاءُ به .

أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (٧٥)، ومسلم (٢٩٧/١)، وأبو عوانة (٢٧/٢)، وابنُ ماجة (٨٣٨)، وأحمدُ (٢٨٥/٢) وابن خزيمة (ج ١/ رقم ٤٨٩)، والحكيم الترمذي في «النوادر» (ج ٣/ ق ٢٠٢٠)، وعبد الرزاق (٢٧٦٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٠) وتابعه محمد بن إسحاق بن يسار، عن العلاء.

أخرجه البخاريُّ في «جزء القراءة» (٧٣)، وابن جرير (٨٦/١) والبيهقيُّ في «القراءة» (٥٧) وكذلك تابعهم الوليد بن كثير.

أخرجه ابن جرير ( ٨٦/١) ، والبيهقيّ ( ١٦٦/٢ - ١٦٦/) ، وفي « جزء القراءة» (٤٥) ولكن خالفهم جماعة ، منهم : «سفيان بن عيينة ، وعبدالعزيز بن محمد الوراورديّ ، والعمرى واسماعيل بن جعفر ، ومحمد بن يزيد البصريّ ، وجهضم بن عبد الله ، فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به . فصار شيخ العلاء هو «أباه» بدل «أبي السائب» .

أخرجه مسلم (٣٩٥) ، وأبو عوانة (٢٧/٢) ، والترمذيُّ (٢٩٥٣) ، والترمذيُّ (٢٩٥٣) ، وأحمد (٢٤١/٢) ، والحميديُّ (٩٧٣ ، ٩٧٤) ، وابنُ أبى حاتم فى «تفسيره) (٢٣) مختصراً ، وابنُ حبان (٢١٤/٣) ، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج٣/ق ٢٠١/ ١ — ٢) ، والبيهقيُّ (٣٨/٢) — ١٦٦ -

١٦٧) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبي هريرة . قال الترمذي : «هذا حديث حسر » .

وتابعهم ابنُ سمعان ، فرواه عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة فذكره بمثل حديث مالكِ ، لكن قال فيه :

«قال الله عزَّ وجلِّ : إنى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ، فنصفُها له ، يقول عبدى : إذا أفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فيذكرنى عبدى ، ثم يقول : الحمد لله رب العالمين ، فأقول : حمدنى عبدى . الحديث » . أخرجه الدارقطنيُّ (٣١٢/١) وقال :

«روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن ، منهم : مالك بن أنس ، وابن جريج ، وروح بن القاسم ، وابن عيينة ، وابن عجلان ، والحسن بن الحر ، وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الإسناد ، واتفاق منهم على المتن ، فلم يذكر أحد منهم في حديثه : «بسم الله الرحمن الرحيم» ، واتفاقهم على خلاف ماروى ابن سمعان أولى بالصواب .. وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان ، متروك الحديث» . ا ه.

• قُلْتُ : واختلافُ مالك وابن عيينة في إسناده ليس بقادج بل هو اختلافُ تنوع، وقد جمعهما اسماعيل بن أبي أُويس في نسقٍ واحدٍ لكنه اختصر الحديث.

أخرجه مسلم ( ۲۹۷/۱ ) عبد الباق) ، وأبو عوانة ( ۱۲۷/۱ ) ، والترمذي ( ۲۰۲/۰ حلبی ) ، والبيهقي ( ۳۸/۲ ، ۳۷٥ ) من طريق إسماعيل بن أبى أويس ، عن أبيه ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، قال : حدثنى أبى وأبو السائب مولى هشام بن زهرة ، وكانا جليسين لأبى هريرة ، عن أبى هريرة مرفوعاً : «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام » . وليس في حديث إسماعيل أكثر من هذا .

قال الترمذي : «سألتُ أبا زرعة عن هذا الحديث فقال : كلا الحديثين صحيح ، واحتج بحديث ابن أبى أويس ، عن أبيه ، عن العلاء . ، وكذا قال أحمد \_ كما في «مسائل أبي داود» (ص ٣١٢) .

وقال الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج ٣/ ق ٢٠١/ ٢): «فالحديث صحيحٌ من كلا الوجهين ، كأن العلاء سمعه من أبيه عن أبي هريرة ، وسمعه من أبي السائب وهو عبد الله بن السائب الجهني عن أبي هريرة . فمرة رواه عن أبيه ومرة رواه عن أبي السائب» ا هـ .

وفي البأب عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما:

أخرجه الطبرى في «تفسيره» ( 1/1) والَّفُظْ لَهُ ، وابنُ أبي حاتم ( رقم 19) ، والإسماعيلي في «معجمه» ( + 7/8 ق + 1/8 ( + 7/8 ) ، وعن السهمى في «تاريخ جرجان» (ص 100) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ( + 7/8 ق + 1/8 ) من طريق زيد بن الحباب ، قال :حدثنا عنبسة بن سعيد ، عن مطرف بن طريف ، عن سعد بن إسحاق بن عجرة ، عن بن سعيد ، عن مطرف بن طريف ، عن سعد بن إسحاق بن عجرة ، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً : «قال الله عزّ وجلّ : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ، وله ما سأل . » فإذا قال العبد : الحمدُ لله رب العالمين ، قال الله : «حمدني عبدى » .

وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال : ﴿ أَثْنَى عَلَى عَبْدَى ﴾ .

وإذا قال : مالك يوم الدين . قال : «مجدني عبدي» .

قال : هذا لي ، وله ما بقي، .

ووقع عند الإسماعيلي: «وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: «مجدني عبدي ، وله ما سأل وله ما بقي».

وعزاه ابنُ كثير لأحمدٍ وقال (١٣/١) .

«غريبٌ من هذا الوجه» .

قال الشيخ أبو الأشبال رحمه الله في تعليقه على «تفسير الطبرى» (٢٠١/١): «هذا إسناد جيد صحيح» ثم نقل قول ابن كثير وقال: «ولعله يريد أنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد، وليس من ذلك بأسّ، وقد ثبت معناه من حديث أبي هريرة، فهو شاهد قويّ لصحته.» اه.

وفى الباب عن ابن عباس ،

أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (ج ٥/رقم ٢١٤٧) بسندٍ ضعيفٍ جدَّاً ذكرتُه في «النافلة» (٢١٠) والحمد لله .

## اكحَدِيْثُ الثَّانِي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْكُ : « قَالَ الله عَلَيْكُ : « قَالُ الله تَعَالَى كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيْنُهُ إِيَايَ فَقَوْلُهُ ابْتَكُنْ إِيايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ الله وَلَدًا وَأَنَا الْخَلْقِ الله وَلَدًا وَأَنَا الله وَلَدًا وَأَنَا الله وَلَدًا وَأَنَا الله وَلَمْ أَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ » .

[َرَوَاهُ البُخَارِيُ ]

## هَذَا حَذِيْتٌ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاريُّ (۷۳۹/۸ ــ فتح) ، والنسائيُّ (۱۱۲/٤) ، وأحمدُ (۳۹۳/۲ ــ ۳۹۳) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۹۳) ، من طرق عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً به .

ورواه عن أبى الزناد: «سفيان ، وابن عجلان ، وشعيب بن أبى حمزة» . وأخرجه البخاريُّ (۷۳۹/۸) ، وأحمد (۳۱۷/۲) والأصبهانى فى «الترغيب» (۸٤) والبغوى فى «شرح السنة» (۸۱/۱) من طريق عبد الرزاق وهو فى «تفسيره» (ق ۱/۱۱۳) ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبى هريرة به .

وأخرجه أحمد (٣٥٠/٢ ــ ٣٥٠) من طريق ابن لهيعة ، حدثنا أبو يونس ، عن أبى هريرة به . وسنده حسنٌ فى المتابعات . وله شاهدٌ من حديث ابن عباس بنحوه .

أخرجه البخاريُّ (١٦٨/٨) ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٠/ رقم ١٠٧٥١) من طريق شعيب بن أبئ حمزة ، عن ابن أبي حسين ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباسٍ .

## الحَدِيْثُ الثَّالِثُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله عَلِيْهِ : « قَالَ الله عَلَيْهِ : « قَالُ الله تَعَالَى يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللّهُ تَعَالَى يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللّهُ تَعَالَى وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ ] اللّيْلَ وَالنّهَارَ » .

## هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاري (۷۷، ۷۷۹) ، و مسلم (۲/۲۲۶۱) ، وأبو داود (۷۷، ۷۲۹) ، وأبو داود (۷۷، ۷۲۹) ، وأبو داود (۷۷، ۷۲۹) ، وأجمد (۲/۲۲۶۱) ، والحميدي (۱،۹۳) والطبري وأحمد (۲۳۸/۲) ، وابن عبان (۲۸۸/۷) ، وابن أبي عاصم في «تفسيره» (۹۲/۲۰) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۸) ، والخطابي في «الغريب» (۱/۹۶) ، والحاكم (۳۲/۲۰) ، وابن عدى في «الكامل» (۲/۷۷۲) ، والبيهقي في «الكبري» (۳۲۰۳) ، وفي «الأسماء» (۳۲۱) ، والبغوي في «شرح السنة» (۳۲۱) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۹۲۱) من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متنوعة ،

وقد فصلتُ أسانيده وبينت ألفاظه في «الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية» يسر الله إتمامه بخير .

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ . يَا أَبْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَارَبِّ ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِيْنَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي يَا أَبْنَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدتَنِي عِنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ فَلَمْ السُعَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدتَنِي عِنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَارَبِّ ! كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا العَالَمِيْنَ ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي أَلَانٌ وَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ اللهَ الْعَلَمْ تَسْقِي قَالُ يَارَبُ ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِيْنِ قَالُ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لُو سَقَيْتُهُ لَوَجَدتَ فَلِكَ عِنْدِي ؟ يَا ابْنَ آدَمَ السَقَيْتُهُ لَوَجَدتَ فَلَلَ عَلْمَتَ أَنَكَ لُو سَقَيْتُهُ لَوْجَدتَ فَلِكَ عِنْدَى ) . [ رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

## هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه البخارى فى «الادب» (٥١٧) وفى «خلق الأفعال» (٤٣١) ومسلم (٢٤/٢٥٦٩) ، وأبو عوانه فى «البر ومسلم (٢٤/٢٥٦٩) ، وأبو عوانه فى «البر والصلة» من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة مرفوعاً به .

وأخرجه أخمد (٤٠٤/٢) من طريق ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه عن الله عزَّ وجلَّ أنَّه قال : مرضتُ فلم يعدني أبنُ آدم ، وظمئتُ فلم يسقني ابنُ آدم . فقلتُ : أتمرض ياربٌ ؟! قال : يمرضُ العبد من عبادي ممن في الأرض ، فلا يُعاد . فلو عاده كان ما يعوده لي ، ويظمأ في الأرض ، فلا يسقى ، فلو سقى كان ما سقاه لي .

## الحَدِيْثُ أَلِخًا مِسُ

عَنْ أَنْسٍ رَضْيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ يَقُوْلُ: ﴿ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ ﴾ . [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ]

## هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أحرجه البخاريُّ (١١٦/١٠ ـ فتح) وفي «الأدب المفرد» (٥٣٤)، والترمذيُّ (٢٤٠٠)، وأحمد (١٤٤/٣)، وأمد (٢٨٣، ١٥٦، ٢٨٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٢٢٧، ١٢٢٨)، وأبو يعلى (٢٥٧٦) (٣٧٥/٦، وابنُ ٢٦٨)، والطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٥٢)، وفي «الصغير» (٣٩٨)، وابنُ عديّ في «الكامل» (١٢٣٨/٣)، والبيهقيُّ (٣٧٥/٣)، والبغويُّ في «شرح السنة» (٢٧٥/٥) من طرق عن أنس.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، منهم :

١ ــــ أبو هريوة رضي الله عنه .

أخرجه النسائى فى «الأطراف» (٣٧٢/٩١١) الترمذى (٢٤٠١) وصححه ، والدرامتى (٢٣١/٢ ــ ٢٣٢) ، وأحمد (٢٦٥/٢) ، والطبرانى فى «الأوسط» (١٧٩) وابن حبان (٧٠٧) ، وابن عدى فى «الكامل» (١١/٢) ، وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» (٢٨١/٢) وفى «الحلية» (١٠٣/٦) .

۲ ــ العرباض بن سارية رضي الله عنه .

أخرجه ابنُ حبان (رقم ٧٠٦)، والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٣٤٨/٢)، ويعقوب بن سفيان في «التاريخ» (٣٤٨/٢)

والبزار (۷۷۱) ، والطبراني في «مسند الشاميين» (ق ۲۲۹ ، ۲۰۱) ، وأبو نعم في «الحلية» (۱۰۳/٦) .

٣ ـــ أبو أمامة رضى الله عنه .

أخرجه أحمد (٥/٥٥ ــ ٢٥٩) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٥٣٥)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١٢٣/٨، ٢٢٥، ٢٢٦) وانظر «المجمع» (٢٠٨/٢).

شداد بن أوس رضى الله عنه .
 أخرجه أحمد (٢٣/٤) .

ابن عباس رضى الله عنهما .

أخرجه ابن حبان (٢٥٧/٤) ، والطبرانى فى «الكبير» (٢١/٥٥) ، وأبو يعلى (٢٥٢/٤) .

٦ ــ جرير بن عبد الله رضي الله عنه

أحرجه الطبراني في «الكبير»، و «الأوسط» ـ كا في «المجمع» (٣٠٩/٢).

٧ ـــ زيد بن أرقم رضي الله عنه .

أحرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٥٣٢) والبزار (٧٧٠). وآخرجه أحمد (٣/ ١٥٥ – ١٥٦ – ١٦١) عن أنس وفيه عيادة النبي عليه لله لله إلى المقلم المؤلفة لله بن أرقم .

٨ ــ بريدة بن الحصيب . رضى الله عنه

أخرجه البزار (٧٦٩) بسندٍ واهٍ ، فيه جابر الجعفيّ .

## الحَدِيْثُ السَّادِسُ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس رَضْيَ الله عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَةً يَقُولُ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْداً مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا يَقُولُ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْداً مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي وَصَبَرَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ مِنَ الحَفَظَةِ إِنِّي قَدْ وَلَدَتُهُ أَمَّهُ مِنَ الحَفَظَةِ إِنِّي قَدْ وَلَا لَا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُحْرُونَ لَهُ وَهُو صَحِيْحٌ » وَلَا أَمُّهُ مَا كُنْتُمْ تُحْرُونَ لَهُ وَهُو صَحِيْحٌ » [ رَوَاهُ أَحْمَدُ ]

## هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه أحمد (١٢٣/٤)، والطبراني في «الكبير» (ج ٧/رقم ٧٩٥)، وفي «مسند الشاميين» (ق ١٦٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٣٠٩ – ٣٠٩) من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود الصنعاني، عن أبي الأشعث، أنّه راح إلى مسجد دمشق، وهجّر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابئي معه. قلت: أين تريدان يرحمكما الله ؟ قالا: نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقتُ معهما حتى دخلا عليه، فقالا له: كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت بنعمة وفضيل، فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، إني سمعتُ رسول الله عَيْلَةُ يقول.. فذكره.

## • قُلْتُ : وهذا سند جيَّد .

وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فصحيح كما قال أحمد والبخاريُّ وغيرُهما ، وهذا منها .

وراشد بن داود لا بأس به وهو من صنعاء «دمشق» لا «اليمن» ، وكأن الهيثمتَّى رحمه الله لم يفطن إلى هذا فقال في «المجمع» (٣٠٣/٢ ـــ ٣٠٣) :

«رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير» و «الأوسط» كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعانى وهو ضعيف فى غير الشاميين» ١ هـ .

والحديث عزاه الزبيدى في «شرح الإحياء» للحاكم وأبي يعلى وللحديث شواهد ذكرتها في «الهدية».

## اكحديث السكابع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْنَيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَاْدَ مَرِيْضَاً فَقَالَ: هِي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى مَرِيْضَاً فَقَالَ: هِي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ شُعَبِ الْإِيْمَانِ ﴾ ]

#### إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

أخرجه الترمذي (۲۰۸۸) ، وابنُ ماجة (۳٤٧٠) ، وأحمد (۲۰۸۲) وابنُ أبی وابن أبی شيبة فی «المصنف» (۲۲۹/۳) وهناد فی «الزهد» (۳۹۱) ، وابنُ أبی الدنیا فی «المرض والكفارات» (ق ۲۰۱۹) ، والطبرانی فی «مسند الشاميین» (ق ۲۸) ، وابنُ السنی فی «الیوم واللیلة» (۲۶۰) ، والأصبهانی فی «الترغیب» (۷۷) ، وابنُ السنی فی «الوم واللیلة» (۲۶۰) ، والمشعب» فی «الترغیب» (۷۶۰) ، والحاکم (۲/۵۱۸) وابن بلبان فی «المقاصد» (رقم (۹۸٤٤) ، وأبو نعیم فی «الحلیة» (۲/۸۸) وابن بلبان فی «المقاصد» (رقم ۸۸) ، من طرق عن أبی أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن أبی صالح الأشعری ، عن أبی هريرة .. فذكره .

#### قال الحاكم:

«هذا حديثٌ صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيُّ .

قُلْتُ : كذا ، وظاهر الإسناد الصحة ، ولكنه مُعلَ ، ولم ينتبه شيخنا \_\_
 أيده الله \_\_ لها ، فصححه في «الصحيحة» (٥٥٧) .

وهذه العلة تتلخص فى أنَّ أبا أسامة إنما يروى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيفٌ ، فكان يخطىء فيقول : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولم يلقه كما نصوا على ذلك .

#### قال موسى بن هارون :

« روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وكان ذلك وهما منه ، هو لم يلق ابن جابر ، وابنُ جابرٍ ثقةٌ ، وابنُ تميم ضعيفٌ » .

#### وقال يعقوب بن سفيان:

«قال محمد بن عبد الله بن نمير : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف ، وذكر لي أنه رجل يُسمى باسمه» .

#### قال يعقوب:

«صدق ، هو ابنُ تميم . قال يعقوبُ : وكأنى رأيتُ ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وتغافل» .

وقال ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (٣٠٠/٢/٢): «سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أبحى حسين الجعفى عن عبد الرحمن بن يزيد فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، عبد الرحمن بن يزيد بن عبد أبو أسامة ليس هو ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم».

## وقال أبو داود :

«عبد الرحمن بن يزيد بن تميم متروك ، حدَّث عنه أبو أسامة ، وغلط فى أسمه ، وكلما جاء : عن أبى أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد ، فإنما هو ابنُ تميم» .

وقال أبو بكر بن أبي داود :

«سمعتُ أبا أسامة عن ابن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقى ، عن مكحولٍ ، قلما قدم ابن تميم الكوفة ، قال : أنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقى ، وحدَّث عن مكحولٍ ، فظنَّ أبو أسامة أنه ابنُ جابرٍ ، وابنُ جابرٍ ثقةٌ مأمونٌ ، وابن تميم ضعيفٌ » . ا هـ .

• قُلْتُ : فظاهر من كلام هؤلاء النقاد أن الواقع فى السند هو «عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» ، وإن وقع فى السند «ابن جابر» ، فلا يعتد بذلك لوهم أبى أسامة فيه .

ومما يدلُّ على ذلك أن أبا المغيرة رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، عن إسماعيل بن عبيد ، عن أبي صِالح الأشعريّ ، عن أبي صِالح الأشعريّ ، عن أبي صِالح الأشعريّ ،

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸۳/۱۹ ـ ۸۶)، وابنُ السُّنى (٥٤٧)، وابنُ السُّنى (٥٤٧)، وابنُ عساكر وفي «تاريخه» (١/٤٠/١٩) ـ كا في «الصحيحة».

وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحولاني، وهو ثقةً مأمونً . وقد ساق ابنُ عساكر وفي ترجمة ابن تميم (٢٤٢/١٠ ــ ٢٤٥) نقولاً أخرى تدلُّ على وهم أبي أسامة فيه .

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢٥٠/٥): «غريب». وقد اختُلف في إسناده ومتنه.

فرواه محمد بن مطرف أبو غسان ، عن أبى حصين ، عن أبى صالح الأشعرى ، عن أبى أمامة ، مرفوعاً : «الحمى من كير جهنم ، فما أصاب المؤمن منها كأن حظة من النار » .

أخرجهُ أحمدُ (٢٥٢/٥)، وابنُ أبي الدنيا في والمرض والكفارات، (ق ٢/١٦٢) والطبراني في والكبير، (ج ٨/رقم ٧٤٦٨)، والطحاويُّ في والمشكل، (٦٨/٣)، وأبو بكر الشافعيُّ في والغيلانيات، (ق ٢/١١٢).

قال المنذري في (الترغيب) (٣٠٠/٤):

﴿ رُواهُ أَحْمَدُ بَالِسْنَادُ لِلَّا بَأْسُ بِهِ ﴾ !

كذا ! وفيه نظر ، لأن أبا حصين هو الفلسطيني ، قال الحافظ ابن حجر : «مجهولٌ » وهو كذلك ، فلم يرو عنه إلا أبو غسان كما صرّح بذلك الذهبي في «الميزان» ، والهيثمتُّ في «المجمع» (٣٠٥/٢) .

وقال الحافظ العراق \_ رحمه الله \_ في «تخريج الاحياء» (١٤٨/٤): «أخرجهُ أحمد من رواية أبي صالح الاشعرى عن أبي أمامة ، وأبو صالح لا يُعرف ، ولا يعرف اسمه» . ا هـ .

كذا! ويظهر أنه فرق بين أبى صالح الاشعرى الشامى، وأبى صالح الاشعرى ويقال الانصارى، وهما واحد، وقد قال فيه أبو حاتم الرازى: «لا بأس به» ـ كا فى «الجرح والتعديل» (٣٩٢/٢/٤).

ولكن لحديث أبى أمامة شواهد أخرى صحيحة ، فالذى يصح هو نسبة الحديث إلى النبى عَلَيْظُة ، وأمَّا لله عزَّ وجلَّ ففيه نظر . والله أعلمُ .

## الجَدِيثُ الشَّامِنُ

عَنْ أَنَسٍ رَضْيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيْقِهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُوْلُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْرِجُ أَحَدَا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيْدُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُوْلُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْرِجُ أَحَدَا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيْدُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ حَتَّى أَسْتَوْفِي كُلَّ خَطِيآتِهِ فِي عُنْقِهِ بِسُقْمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ حَتَّى أَسْتَوْفِي كُلَّ خَطِيآتِهِ فِي عُنْقِهِ بِسُقْمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ فِي رُزْقِهِ » . [رَوَاهُ رَزِيْنَ]

قال المنذريُّ في «الترغيب» (٢٩٧/٤): «ذكره رزينٌ ، ولم أره».

وقد زاد أحاديث كثيرة ليست في هذه الكتب لا تعرف .

قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٤٩) عند كلامه على حديث صلاة الرغائب: «وثما أوجب طول الكلام عليها وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري ، ولقد أدخل في «كتابه» الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ، ولا يُدى من أين جاء بها ، وذلك خيانة للمسلمين ، وقد أخطأ ابنُ الأثير خطأ بيناً بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول» ولم ينبه على صحته في نفسه إلا نادراً ، كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه : هذا الحديث ثما وجدتُه في كتاب رزين ، ولم أجده في واحدٍ من الكتب الستة . والحديث مطعون فيه .» ا هـ

ولم يُحسن المصنِّف بوضعه هذا الحديث في كتابه .

<sup>•</sup> قُلُتُ : ويغلبُ عليه عدمُ الصحة ، ورزين هو ابنُ معاوية العبدرى ، جمع كتاباً سماه «تجريد الصحاح الستة» وهي الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه جعل بدلها «موطأ مالك» .

## الحَدِيْثُ التَّاسِعُ

عَنْ وَاثِلَةَ رَضْمَى الله عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ الله عَلَيْ فَالَ : « قَالَ الله عَلَيْكُ قَالَ : « قَالَ الله تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاْءَ » .

[ رواه الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ]

## هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه الدارميُّ (۲۱۶/۲ ـ ۲۱۰)، وأحمد (۲۱۳ ، ۲۱۸ ، ۲۳۹۳، )، وابنُ المبارك في «الزهد» (۹۰۹)، وابنُ حبان (۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۳۹۳، وابنُ المبارك في «الزهد» (۹۰۹)، وابنُ حبان (۲۱۷ ، ۲۱۸)، وفي «مسند (۲۶۲۸)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ۲۲/ رقم ۲۱۰)، وفي «مسند الشاميين» (ق ۲۶۲ ـ ۲۶۳)، والدولايي في «الكني» (۲۳۸ ـ ۱۳۷/۲)، وابنُ أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (۲)، وعنه البيهقيُّ في «الأربعون الصغرى» (۱۲۶ ـ بتحقيقي) من طرق عن هشام بن الغاز، ثنا حيان أبو النضر، قال: قال لي واثلة بنُ الأسقع: قلمُن إلى يزيد بن الأسود، فإنه قد بلغني أنَّ ألماً به. قال فقُدْتُه، فدخل عديه وهو ثقيلٌ، قد وجه ـ يعني نحو القبلة ـ وقد ذهب عقلةً.

قال : نادوه .

فقلت : إنَّ هذا واثلة أخوك .

قال : فأبقى الله من عقله أنَّ واثلة قد جاء . قال : فمدَّ يده فجعل يلتمسُ بها ، فعرفتُ ما يريدُ ، فأحذتُ كفَّ واثلة فجعلتها فى كفَّه ، وإنما أراد أنْ يضع يده في يد واثلة ، وذلك لموضع يد واثلة من رسول الله عَلَيْتُهُ . فجعل يضعها مرةً على صدره ، ومرةً على وجهه ، ومرةً على فيه . فقال واثلة : ألا تخبرُنى عن شيءً أسألك عنه ، كيف ظنُّك بالله ؟

قال أغرقتنى ذنوب لى ، أشفيتُ على هلكة ، ولكن أرجو رحمة الله فكبَّر واثلةُ ، وكبَّر أهل البيت بتكبيره ، وقال : الله أكبَرُ ، سمعتُ رسول الله عَيْقِيَّةً يَقُولُ ... فذكره .

والسياق لابن أبي الدنيا ، وهو عند بعضهم مختصرٌ .

قال الحاكمُ :

#### «صحيح الإسناد».

ووافقه الذهبيُّ ، وزاد : «على شرط مسلمٍ»!

كذا ! وهو صحيحٌ فقط ، كما قال الحاكم . والله أعلمُ وحيان أبو النضر ، وثقه ابن معين ، وابنُ حبان (٤٨/٣) وقال ابن أبى حاتم فى «الجرح» (٢٤٥/٢/١) عن أبيه :

#### « صالحٌ ».

• ويرويه أيضاً يزيد بن عبيدة ، عن حيان أبى النضر ، قال : خرجتُ عائداً ليزيد بن الأسود ، فلقيتُ واثلة بن الاسقع ، وهو يريدُ عيادته ، فدخلنا عليه ، فلمًّا رأى واثلة بسط يده ، وجعل يشير إليه ، فأقبل واثلة حتى جلس ، فأخذ يزيد بكفى واثلة ، فجعلهما على وجهه . فقال له واثلة : كيف ظنُّك بالله ؟

قال : ظنى بالله \_ والله ! \_ حسنٌ .

قال : فأبشر ، فإنى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : قال الله جلَّ وعلا : أنا عند ظنِّ عبدى بى ، إن ظنَّ بى خيراً له ، وإنْ ظنَّ شراً لَهُ» .

أخرجه ابنُ حبان (٧١٦) والَّلْفظُ لَهُ ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٢/ رقم ٢٠٩) ، وفي «مسند الشاميين» (ق ٢١٩) من طريق محمد بن المهاجر ، وهذا سند صحيحٌ ، رجاله ثقات .

• ويرويه أيضاً الوليد بنُ سليمانُ بن أبي السائب ، سمعت حيان أبا النضر ، عن واثلة .. فذكره بنحوه ، بلفظ هشام بن الغاز .

أخرجه أحمدُ (٤٩١/٣) ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٢/ رقم ٢١١) ، وفي «مسند الشاميين» (ق ١٨٩) من طريق الوليد بن مسلم حدثني الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب ، حدثني حيان أبوالنضر ، عن واثلة . والسياقُ لأحمد .

وهذا سندٌ صحيحٌ أيضاً .

• ويرويه أيضاً سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمعا أبا النضر حيان فذكره بنحوه عن واثلة .

أخرجه أحمد (٤٩١/٣) أيضاً . وسندُهُ صحيح .

وقد توبع حيان أبو النضر ، عليه .'

تابعه اثنان ممن وقفتُ عليهما:

١ - يونس بن ميسرة بن حلبس ، قال : دخلنا على يزيد بن الأسود ، فدخل عليه واثلة ، فلما نظر إليه مدَّ يدهُ ، فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره ، لأنه بايع بها رسول الله عَلَيْتُك ، فقال له : يايزيدُ! كيف ظنَّك بربك ؟

قال : حسٰنٌ .

قال : أَبشر ، فإنى سمعتُ رسول الله عَلِيْكِ يقول : «إنَّ الله تعالى يقولُ : أنا عند ظنِّ عبدى بى ، إنْ خيراً ، فخيرٌ ، وإنْ شراً ، فشرٌ » .

أحرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠٤ — مجمع البحرين) ، وفي «الكبير» (ج ٢٢ / رقم ٢١٥) وعنه أبو نعيم في «الحلية» (٣٠٦/٩) من طريق عمرو بن واقد ، عن يونس به وهذا سند ضعيفٌ جدّاً ،

وعمرو بن واقد تالف ، تركه جماعةٌ من النُّقَّاد . ..

ولكن يشهد للفظ حديثه رواية يزيد بن عبيدة ، عن أبى النضر ، وقد مرت .

٢ — معروف بن عبد الله الخياط ، أبو الخطاب ، قال : عاد واثلةُ بن الاسقع يزيد بن الأسود الجرشيَّ في قريته ، في مرضه الذي توفى فيه ، فجلس عند رأسه ، فقال له يزيد : في حوفٍ لا انقطاع له . ثُمَّ أغمى عليه مليًّا ، ثمَّ فتح عينيه ، وقال : ورجاؤه فوق ذلك .

فقال واثلةُ : الله أكبرُ . سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : «قال الله تعالى : أنا عند ظنِّ عبدى بى ، فليظن بى ما أحبَّ » .

أخرجه ابنُ عدى فى «الكامل» (٢٣٢٧/٦) وقال : «ومعروف الخياط هذا ، عامةُ ما يرويه وما ذكرته من أحاديث ، لا يتابع عليها» ولينه أبو حاتم الرازى فقال : «ليس بالقوى».

ووثقه ابنُ حبان .

وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة مرفوعاً .

«قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدى بي . »

أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٩/ رقم ١٠٠٥) من طريق هشام بن عمار ، ثنا مخيس بن تميم ، عن جز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدِّه مرفوعاً به وهذا سندٌ ضعيفٌ .

هشام بن عمار فی حفظه مقال ، ومخیس بن تمیم مجهول کا قال أبوحاتم الرازی . علی ما فی «الجرح والتعدیل» (٤٤٢/١/٤) لولده .

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً:

« أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرني . فإن ذكرني في نفسه ذكرته

فى نفسى وإنْ ذكرنى فى ملاً ، ذكرتُه فى ملاً خيرٍ منهم ، وإن اقترب إلىَّ شبراً ، اقتربُ إليَّ اقتربُ إلىَّ شبراً ، اقتربُ إليه باعاً ، وإنْ أتانى يمشى ، أتيتُه هرولةً .. » .

## قال الترمذيُّ :

## هَٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وله طرق أخرى عن أبى هريرة ، وشواهد عن جماعةٍ من الصحابة ذكرته في «الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية» يسر الله إتمامه بخير . والحمد لله .

## الحَدِيثُ الْعَاشِ رُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْنَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله عَيْظَةٍ قَاْلَ : ﴿ قَالَ اللهُ عَنْ أَنْ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴾ .

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَالتُّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً ]

#### هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاري (١٥/٥ – فتح)، ومسلم (٢٨٢٤)، والترمذي الحرجه البخاري (١١٥ – فتح)، ومسلم (٢٨٢٤)، والترمذي (٣١٩٧) وصححه والحميدي (١١٣٣)، وأبو يعلى (ج ٢١١/ رقم ٢٧٧٧) وأبو نعيم في والبيهقي في ( البعث » ( ١٦٣))، وابن حبان (ج ٢٩/٢) وأبو نعيم في الصفة الجنة» (١١٤)، عن طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره وفي آخره: (ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون (السجدة/١٧)،

وتِابِعه عبد الله بن الفضل ، عن الأعرج به بدون ذكرُ الآية .

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (ق ١٩) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن عبد الله بن الفضل .

وابنُ ثوبان صدوق ، لكنه تغيَّر في آخر حياته .

وللحديث طرقٌ أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، منها:

ا ـــــــ أبو صالح ، عنه

أخرجه البخاريُّ (١٥/٨ – ٥١٦) ، ومسلم (٢٨٢٤) ، وابنُ ماجة (٤٣٢٨) ، وهناد في «الزهد» (١) ، وأحمد (٤٦٦/٢ ، ٤٩٥) وابنه في ﴿ رَوَائِدُ الرَّهُدِ ﴾ (ص ١٩٦) ، وابن أبي شيبه (١٠٩،١٠١/١٣) والطبرى ﴿ وَائِدُ الرِّهُدِ ﴾ (١٠٩٠) ، وأبو نعيم في ﴿ ١٠٩٠) ، والبزار في ﴿ مسنده ﴾ (ج ٢ / ق ٢٢١٦) ، والبيهقي في ﴿ الاعتقاد ﴾ ﴿ صفة الجنة ﴾ (١١١) ، وفي ﴿ البعث ﴾ (١٦٤) ، البغوى في ﴿ شرح السنة ﴾ (ص ١٤٠) ، من طرق عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

## ۲ ــ همام بن منبه ، عنه

أخرجه البخاريُّ (٢١٥/١٣) ب فتح)، وأحمد (٣١٣/٢) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١١٢)، والبغوى (٢٠٦/١٥) عن عبد الرزاق، وهذا في «مصنفه» (ج ٢١١/ رقم ٢٠٨٧٤)، عن معمر، عن همام. وتابعه ابن المبارك، أنا معمر به. أخرجه في «الزهد» (٢٧٣ ـ زوائد نعيم)).

#### ٣ ــ محمد بن سيرين ، عنه

أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (ج ١/رقم ٢٠٢)، وفي «الصغير» (٢٦/١) وعنه أبو نعيم في «الصفة» (١١٣) من طريق صدقة بن عبد الله، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين به وقال :

« لم يروه عن قتادة ، إلا ابن أبي عروبة ، تفرَّد به صدقة بن عبد الله » .

• قُلْتُ : هو السمين ، ضعفوه ، وتركه الدارقطني وغيره . وخولف فيه سعيد وخالفه سلام بن أبى مطيع ، فرواه عن قتادة ، عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً به .

أخرجه ابنُ عدى فى «الكامل» (١١٥٤/٣)، وأبو نعيم فى «الحلية» (٢٦٢/٢) وقال : «غريبٌ من حديث قتادة ، لم يروه عنه الإسلام» وسلّام وان أثنى عليه بعض العلماء ، لكن المناكير تكثر فى حديثه عن قتادة خاصة كا صرّح بذلك ابنُ عدى ، وهذا منها .

#### ٤ ــ أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عنه

أخرجه الترمذيّ (٣٢٩٢) وصحَّحه وابن أبي شيبة (١٠١/١٣) والدارميُّ (٢) ، وأبو والدارميُّ (٢) ، وأبو إلى الزهد» (٢) ، وأبو إلى الخربي في (الغريب» (٨٤٥/٢) ، والطبريُّ في (تفسيره» (٢٦/٢١) والبغوى (٢٠٩/١٥) من طريق محمد بن عمرو ، عنه .

#### ہ \_ أبو رافع ، عنه

أخرجه أحمد (٣٦٩/٢ \_ ٣٦٩/٢)، وأبو يعلى (ج ٢١١/ رقم ٣٤٢٨)، والمروزيُّ في «زوائد الزهد» (١٤٥٦)، وأبو يعلى (ج ٢١١/ رقم ٣٤٢٨)، وعنه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٩٧، ١١٧) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعاً \_ وليس منسوباً إلى الله عز وجل \_ : ﴿من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه . وفي الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذنَّ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر﴾ .

وليست الزيادة الأحيرة عند أبي يعلى .

وهذا سندٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ، وقد أخرجهُ (٢١/٢٨٣٦) من هذا الوجه بشطره الأول .

ويشهد لمعنى الحديث عدة أحاديث عن بعض الصحابة ، منها:

١ \_ حديث سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه

أخرجه مسلم (٥/٢٨٢٥)، وأحمد (٥/٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٢٠١/١٣)، والحاكم (٤١٣/٢)، والطبراني في «الكبير» (ج ٦/رقم ٢٠٠٢) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: شهدتُ من رسول الله عَيْنِ أَلَّهُ عَلَماً، وصف فيه الجنة، حتى إنتهى، ثمَّ قال في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذنَّ سمعت، ولا خطر على قلب بشر» ثمَّ حديثه: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذنَّ سمعت، ولا خطر على قلب بشر» ثمَّ

اقرأ هذه الآية ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حُوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْتُنْهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَأْنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ٦٠، ١٧

#### وعند الحاكم :

«قال أبو صخر \_ راويه عن أبى حازم \_ قلت للقرظى ، فقال : إنهم أخفوا لله عملاً ، وأخفى لهم ثواباً ، فقدموا على الله فقرَّتْ تلك الأعينُ » . قال الحاكم :

« صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيُّ . وهو كما قالا

٢ \_ حديث ابن عباس ، رضى الله عنهما

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ١١/ رقم ١١٤٣) ، وفي «الأوسط» (ج ١/ رقم ٧٤٢) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٦) من طريق هشام بن خالد الأزرق ، ثنا بقية ، حدثني ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً : « لما خلق الله جنة عدن ، خلق فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ثم قال لها : تكلمي . فقالت : قد أفلح المؤمنون » .

#### قال الهيثمثُّي (١٠/٣٩٧) :

«رواه الطبرانيُّ في «الأوسط»، و «الكبير»، وأحدُ إسنادي الطبراني في الأوسط جيدٌ » أه.

وهذا الإسناد معلُّ بعنعنة بقية وابن جريج .

٣ \_ أبو سعيد الجُدْريّ \_ رضى الله عنه \_ .

أخرجه ابن جرير (٦٧/٢١) من طريق معلى بن أسد ، قال : ثنا سلام بن أي مطيع ، عن قتادة ، عن عقبة بن عبد الغافر ، عن أبي سعيد الخدري عن

رسول الله عليه فيما يروي عن ربه ببارك وتعالى قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأي ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . وفي رواية سلام عن قتادة نكارة كا سبق ذكره وأخرجه ابن عدى وأبو نعيم ، « الحلية » وانظر ( ص ٣٤ ) .

 $(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{y}) + (\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{y}) + (\mathbf{y},\mathbf{y}) + (\mathbf{y$ 

### اكحديث اكحادى عَشَرَ

عَنْ أَبِي هِنْدِ الدَّارِيِّ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْهُ :

«قَالَ الله تَعَالَى مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْيَلْتَمِسْ

[ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ ]

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًا ..

أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٢/ رقم ٨٠٧)، وابنُ حيان في «الجروحين» (١/٨١) والخطيب في «التلخيص (١/٨١) وأبو نعيم كما في «الإصابة» (٤٤٨/٧)، من طريق سعيد بن زياد ، حدثني أبي زياد بنُ فائد ، عن أبيه فائد بن زياد ، عن جدِّه زياد بن أبي هند ، عن أبي هند الداري فذكره .

وهذا سندٌ واهٍ ..

وسعيد بن زياد تركه الأزديُّ .

وقال ابن حبان:

« لا أدري البلية ممن هي ؟ منه أو من أبيه أو جدُّه ؟! » .

وقال الحافظ في « الإصابة » (٤٤٨/٧) :

« وزيَّاد بفتح الزاى المنقوطة وتشديد التحتانية وكذا جدُّه . وفائد بالفاء ، هو وولده ضعيفان ، وقد جاء عنهما عدَّةُ أحاديث مناكير » ا هـ .

وله شاهدٌ من حديث أنس رضي الله عنه .

أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (ج ١ رقم ١٩٦)، وعنه السمعاني في «الأنساب» (١٩٣ — ١١٤) من طريق علي بن يزداد الجرجاني، وكان قد أتي عليه مائة وخمسة وعشرون سنة، قال: سمعت عصام بن الليث الليثي

.....

السدوسي - من بني مرارة في البادية - يقول : سمعت أنس بن مالك ... فذكره .

قال السمعاني : « هذا إسناد مظلم لا أصل له » .

قال السهميُّ في ( تاريخ جرجان ) (٣٠٩ ــ ٣١٠) :

« علي بن يزداد ... روى عن قوم لا يعرفون ، وعن قوم معروفين ، الا يحتملون » .

وقال الذهبي : « شيخ لابن عدي متهم ، روى عن الثقات أوابد » . وعصام بن الليث قال الذهبي : « لا يُعرف » .

فالسندُ ضعيفٌ جدّاً كما قال شيخنا في ﴿ الضعيفة ﴾ (٧٤٧) .

### الحَدِيْثُ الثَّانِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْضَا : « قَالَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْضَا : « قَالَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَمْلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ » . تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ قَالَتُ فَالِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ » . [ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ]

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ مِن الله الله على الله

أخرجه البخاري (١٠٢٤ - ١١٨٠ - ٢١٩١١)، ومسلم (١٠١١)، والنسائي وفي «خلق الأفعال» (٢٢١ – ٤٣٠)، ومسلم (١١٥١)، والنسائي (٢٦٤/١ – ١٦٤)، والترمذي (٢٦٤)، ومالك (١٠١٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٣/٢)، والطيالسي (٢٤٨٠)، واجمد (٢٠١٠)، وابن أبي شيبة (٣/٥)، والطيالسي (٢٤٨٥)، وعبد الرزاق (ج ٤/ رقم ٢٨٩٣)، وابن طهمان في «مشيخته» (١١٦)، وابن خزيمة (ج ٣/ رقم ٢٨٩٦، ١٨٩٧)، وابن حبان (ج ٥/ رقم ٣٤١٣، ٣٤١٤، ٣٤١٥) والبزار (ج ١/ رقم ٥٩٥)، والطحاوي في «المشكل» (١١٥/١، ١١٦١)، والدولايي في «الكني» (١٩٢١)، والبواقي في «الحلية» (١١٦٢)، والبيهة في في «الحلية» (٢٧٣/١)، والبيهة في في «الحلية» (٢٧٣/١)، والبغوي في «المحرى» (٤/٥٣٠)، والبغوي في «المحرى» (٤/٥٣٠)، والبغوي في «الرح السنة» (٢٧٣/١)، والشجري في «الأمالي» (٢٧٥/١)، من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متنوعة، وقد فصلتها في «بذل الإحسان» و «الهدية».

وأخرجه مسلم (١١٥١) وعبد بن حميد (٩٢١) ، وأحمد (٥/٣) عن أبي سعيد وأبي هريرة معًا .

وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص ـــ رضي الله عنه ـــ .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ٩/ رقم ٨٣٨٥) بسندٍ ضغيفٍ .

وفي الباب عن آخرين ذكرتهم في المصدر السابق.

### الحَدِيْثُ الشَّالِثَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضْنَي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْكَةُ : ﴿ قَالَ الله عَيْكَةُ : ﴿ قَالَ الله عَنَالَى إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسْنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَمِائِةِ ضِعْفِ . وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَمِائِةِ ضِعْفِ . وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً » . يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً » . وَالتَّرْمِذِيُ ] يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبُهُا وَالتَّرْمِذِيُ ]

### هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ..

أخرجه البخاري (١٦٥/٥٤ ـ فتح)، ومسلم (١٦٨، ١٢٩)، وأحمد (١٣٤/٢)، وأبوعوانة (١٣٤/٢)، والترمذي (٣٠٧٣)، وأحمد (٢٣٤/٢، ٢٢٤)، والبروقم (٢٤٢، ٣١٥)، وعبد الرزاق (ج ١١/ رقم ٢٤٢، ٣١٥)، وابن حبان (ج ٢/ رقم ٣٠٥٠)، وابن حبان (ج ٢/ رقم ٣٧٥ ـ ٣٨٤)، وابن علي (ج ١١/ رقم ٠٠٥، ١٦٨٢)، والطحاوي في « المشكل » (٢٥٣/٢)، وابن مندة في « الإيمان » (٣٧٥، ٣٧٧، والطحاوي (٣٧٨)، والطبراني في « مسند الشاميين » (ق ١٧ ـ ١٨، ١١)، واللالكائي في « أصول الاعتقاد » (١٩٧٤)، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » والبغوي في « شرح السنة » (١٨/١٤)، من طرق عن أبي هريرة .

قال الترمذي : « حسنٌ صحيحٌ » .

# اكحديث الرَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْمَي الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَنْ قَالَ : «قَالَ الله تَعَالَى فَالَ الله تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لَقِآئِي أَحْبَبْتُ لِقَائَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَآئِي كَرِهْتُ لِقَائَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَآئِي كَرِهْتُ لِقَائَهُ » . [رَوَاهُ مَالِكٌ وَالبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ]

### هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ ..

أخرجه مالك (١٠/٤)، والبخاري (٢٦/١٣ ـ فتح)، والنسائي اخرجه مالك (١٠/٤)، وابن حبان (ج ١/ رقم ٣٦٤)، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (٩١/٢)، والبغوي في « شرح السُّنة » (٩١/٢)، والذهبي في « تذكرة الحفاظ » (٣٥٦/١) من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعًا به .

### الحَدِيْثُ الْخَامِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضْمَى الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ الله تَعَالَى يَا عِبَادِي ! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمَا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالًّا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِي أَطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعَاً فَاسْتَغْفِرُوْنِي أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلَ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْئَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمًّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَّحْرَ . يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوفَيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

[ زُوَاهُ مُسْلِمٌ ]

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ..

أخرجه مسلمٌ (٧٧٧/٥٥) ، والبخاريُّ في ﴿ الأدب المفرد ﴾ (٤٩٠) ،

وأحمدُ (٥/١٦٠) ، وابن خزيمة في ﴿ التوحيد ﴾ (٢١/١ ، ٢٢) ، وابنُ حبان في ﴿ صحيحه ﴾ (ج ٢/ رقم ٢١٩) ، والطيالسيُّ (٤٦٣) ثلاثتهم رووه ختصرًا ، وأبو عوانة في ﴿ البر والصلة ﴾ ، والطبراني في ﴿ مسند الشاميين ﴾ (ق٢٤) ، والحاكم (٤٢٤/٤) ، والبيهقيُّ في ﴿ السنن ﴾ (٣/٩٠) ، وفي ﴿ السنن ﴾ (١١٦٨) ، وفي ﴿ الآداب ﴾ (١١٦٨) ، وفي وعبد الرزاق في ﴿ المصنَّف ﴾ (ج ٢١/ رقم ٢٠٢٧) ، وأبو نعيم في وعبد الرزاق في ﴿ المستخرج ﴾ \_ كما في ﴿ النكت الظراف ﴾ (٩/٩٦١) \_ ، وفي ﴿ الحلية ﴾ ﴿ المستخرج ﴾ \_ كما في ﴿ النكت الظراف ﴾ (٩/٩٦١) \_ ، وفي ﴿ الحلية ﴾ (١٢٥ - ١٢١) ، والجرائطيُّ في ﴿ مساوى الأخلاق ﴾ (١٢٣ ، والبغوي في ﴿ المنان في ﴿ المقاصد السنية ﴾ (٣١٧) ، والنوويُّ في ﴿ الأذكار ﴾ (٣٦٧) ، من طرق عن أبي ذر العقاريّ مرفوعًا به .

قال سعيد بن عبد العزيز :

«كان أبو إدريس الحولاني ، إذا حدَّث بهذا الحديث جثا على ركبتيه» . وقال الإمام أحمد :

﴿ هَذَا أَشْرُفُ حَدِيثٍ لَأُهِلِ النَّسَامِ ﴾ .

« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

• قُلْتُ : لا ، وقد وهم مرتين :

الأولى: لأنه ليس على شرط البخاري.

الثانية : أنه استدركه على مسلم وقد أخرجه كما ترى .

وقال أبو نعيم :

وقال الحاكم:

« صحيحٌ ثابتٌ » .

وقال ابنُ بلبان :

(هذا حديث صحيح عالى، وهو من أشرف الحديث، لاسيما أهل الشام، خصوصاً دمشق.. تفرَّد بإخراجه مسلم في (صحيحه) وأخرجه الشام، خصوصاً دمشق. تفرَّد بإخراجه مسلم في (صحيحه) وأخرجه الترمذيُّ (٢٤٩٥)، وابنُ ماجه (٤٢٥٧)، وأحمد (١٥٤/٥)، وهناد في ( الزهد ) وابن أبي شيبة في ( المصنَّف ) (ج ١٠/ رقم ٢٠٨٦)، والبيهقي في ( الشعب ) (ج ٩٠٠) وابنُ حاتم في ( العلل ) (ج ١٨٩٦/٢)، والبيهقي في ( الشعب ) (ج ٥/ رقم ٢٠٨٩)، وفي ( الصفات ) (ص ١٢٧، ٢٢٧) من طريقين عن رج ٥/ رقم عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر مرفوعاً بنحوه. قال الترمذيُ :

#### "هذا حديث حسنًا".

• قُلْتُ: وقد استوفيت الكلام عليه مع تخريجه وذكر ألفاظه - بقدر الله المُكنة - في «الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية» (رقم ١) يسرَّ الله إتمامه بخبر. وهو المستعان.

### اكحديث الشادس عشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْمَي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ الله عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ الله عَمَلَ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ الله تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ . مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ﴾ .

#### هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ

أخرجه مسلمٌ ( ٤٦/٢٩٨٥ ) ، وابنُ ماجة ( ٤٢٠٢ ) ، وأحمد ( ٢/١٠ ) . وأحمد ( ٣٠١/٢ ) . والطبراتُي في «الأوسط » ( ج ١/ق ٢/١٠ — ج ٢/ق ٢/١٠ ) ، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ( ١٥٥/٢ ) ، والبيهقي في «الأربعون الصغرى» ( ٣٨ — بتحقيقي) من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً به .

وأخرجه البغوي في (شرح السُّنة) ( ٣٢٤/١٤ ــ ٣٢٥ ) من طريق سعد بن المسيب ، وأبي سعيد المقبري ، كلاهما عن أبي هريرة به .

وأخرجه أبو يعلى (ج ١١/رقم ٢٥٥٢) من طريق عمرو ، عن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة مرفوعاً به .

### اكحديث السّابعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْمَي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكَ : ﴿ قَالَ الله عَنْ أَنْفِقُ عَلَيْكَ ﴾ . [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ ]

### هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاريُّ (۹۷/۹ ك تتح) وعنه الأصبهاني في «الترغيب» (۲۰۶۹) ، ومسلمٌ (۹۹/۹ ۳۳ ـ ۳۷) ، وأحمد (۲۲۲/۲ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ) والحميديُّ (۲۰۲۷ ) ، وأبو يعلى (ج ۱۱/رقم ۲۲۰۰ طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به .

### اكحديث الشّامِن عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: «قَالَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: «قَالَ الله تَعَالَى: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي».

### هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

وله طرقٌ عن أبي هريرة

١ ــ الأعرج ، عنه

أخرجه البخاريُّ (٢٨٧/٦ و ٤٠٠ ٪ ٤٠٠ فتح) ومسلم (٢٧٥١)، أخرجه البخاريُّ (٢٥٨ و ٢٦٠ ٪ ٢٥٨)، واحمد (٢٥٠ ٪ ٢٥٠ ٪ ٢٥٠ ٪ ٢٥٠ ٪ ٢٥٠)، وأحمد والحميديُّ (٢٩٠ )، والآجرى في «الشريعة» (٢٩٠)، وابنُ أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (١٣)، والإسماعيلي في «معجمه» (٤١ ٪ بتحقيقي)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١٣٩/٢) من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج.

٢ ــــ أبو رافعٍ ، عنه .

أخرجه البخاريُّ (۳۲/۱۳ ــ فتح) وأحمد (۳۸۱/۲)، وابنُ حبان (ج ۸/ رقم ۲۰۱۸)، وابنُ حبان (ج ۸/ رقم ۲۰۱۸)، وابنُ أبى عاصم فى «السنة» (ج ۱/ رقم ۲۰۸) من طريق قتادة، عن أبى رافع.

٣ ـ عجلان المدني ، عنه

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٤٣) ، وابنُ ماجة (١٨٩ ، ٤٢٩٥) ، وأحمد (٤٣٣/٢) ، وابنُ حبان (٤٣٣/٢) ، وابنُ حبان حبان (ج ٨ / رقم ٦١١٢) ، من طريق محمد بن عجلاً ، عن أبيه .

قال الترمذيّ :

«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب».

٤ \_ عطاء بن ميناء ، عنه

أخرجه مسلمٌ (٢٧٥١/ ١٦)، والبيهقيُّ في «الأسماء» (٨/٢).

مام بن منبه ، عنه
 أخرجه أحمد (٣١٣/٢) .

٦ \_ عطاء بن يسار ، عنه

أخرجه ابن أبي عاصم (٦٠٩).

٧ ــــ أبو صالح ، عنه

أخرجه البخاريُّ (۱۳/ ۲۸۶ ـ فتح)، وابنُ حبان (ج ۸/ رقم (۲۱۱۰)، وأحمدُ (۳۹۷/۲، ۲۶۶) من طريق الأعمش، عنه.

# اكحَدِيْثُ التَّاسِعَ عَشَرَ

عَنْ أَنَسِ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْكَةِ: ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْكَةِ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ لَا اللهُ غَيْلَةِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْ فَرْوَلَةً ﴾ .

[ رَوَاهُ البُخَارِيُّ ]

### هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٦/ ٥٠١ - ٥١٥ فتح)، وفي «خلق أفعال العباد» (ص ١٨٨)، وأحمد (١٢٢/٣)، ١٢٧، ١٣٠، ١٢٧، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٢، ١٣٠ ، ٢٧٢، ١٣٠ ، ٢٧٢، ١٣٠ ، ٢٨٣) وعبد الرزاق (ج ٢٠١١ رقم ٥٧٥٠) والطيالسي (٢٠٢١) وعبد بن حميد (١١٦٨)، وأبو يعلى (ج ٥/ رقم ٣١٨٠، ج 7/ رقم ٣٢٦٩)، وابنُ مندة في «التوحيد» (ق ١٠١/١) والبغوى في «شرح السنّنة» (٣٢٦٩)، وابنُ مندة في «التوحيد» (ق ١٠/١٠) والبغوى في «شرح السنّنة» (ح ٢٣/٥)، من طرق عن قتادة، عن أنس، بزيادةٍ عند بعضهم في أوله.

قال البغويُّ : «صحيحٌ».

وله شاهدٌ عن أبى ذر رضى الله عنه .

أخرجه مسلم (۲۲۸۷)، والبخارئ في «خلق الأفعال» (۱۸۹)، وابنُ ماجة (۲۸۲۱)، وأحمد (۱۲۷/۰، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۸۰۰)، والطيالسيُّ (۲۸۲۶)، والمروزئُ في «زوائد الزهد» (۱۰۳۰)، والحاكم (۲۱۱۶)، والطبرانيُ في «الأوسط» (ج ۲/ ق ۲/۱۶۰) والبيهقيُّ (۲/۱۶۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۵/۰ – ۲/۱۲۸، ۲۶۸)، والبيهقيُّ في «الشعب» (۲/۱۲ – ۲۶۷) وفي «الصفات» (۵/۰)، والحطيبُ في «الريخه» (۲/۲)، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (۵/۰) من طريق

المعرور بن سوید ، عن أبی ذر مرفوعاً : «قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزید ، ومن عمل سیئة ، فجزاؤها مثلها أو أغفر ، ومن عمل قراب الأرض خطیئة ، ثم لقینی لا یشرك بی شیئاً ، جعلت مثلها مغفرة ، ومن اقترب إلیَّ شبراً اقتربت إلیه ذراعاً ، ومن أقترب إلیَّ ذراعاً اقتربت إلیه هرولة ﴾ .

#### قال الحاكم:

«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبئي

وقال أبو نعيم :

«صحيح من عوالى حديث الأعمش ، رواه الأئمة والناس عن الأعمش» وله طريق آخر عن أبى ذر يأتى في الحديث رقم (٣١) .

# اكحديث العِشرُونَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضْمَى الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْكَ الله عَيْكَ الله عَيْكَ الله عَيْكَ أَنَا الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْكَ الله عَنْهُ عَنْ وَشَقَقْتُ لَهَا الله مَا لَهُ الله تَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ أَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمَا مِن اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه وَمَنْ قَطْعَهَا قَطْعُتُهُ » . السَّمَا مِن السَّمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه وَمَنْ قَطْعَهَا قَطْعُتُهُ » . [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُّخَارِيُّ فِي «الأَدَب» وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ ]

ر رواه احمد والبحارِي

### هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه أبو داود (١٦٩٤)، والترمذيُّ (١٩٠٧) وابن أبي شيبة (٦٥)، والحميديُّ (٦٥)، والبزار (ج ١/ ق ١/١١١)، والحميديُّ (٦٥)، والبرتى في «مسند عبد الرحمن بن عوف» (ق ٢/١٧٩)، وأبو يعلى (ج ٢/ رقم ٨٤٠) والبغوى في «شرح السنة» (٢٢/١٣)، والجرائطيُّ في «المساوى» (٢٦٥) من طريق سفيان (٢) بن عيبنة ، عن الزهريّ ، عن أبي سلمة ، قال : أشتكى أبو الرداد فجاءه عبد الرحمن بن عوفٍ عائداً ، فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمدٍ ، فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله عقيلًا يقول .. فذكره

وعند أغلب المخرجين: «ومن قطعها بتتُّهُ».

وعند أبى يعلى : «... قطعتُه أو بتتُّهُ».

قال الترمذيُّ :

«حديثُ سفيان عن الزهرى صحيحٌ »(٣) . ـ

<sup>(</sup>١) سقط ذكر «الزهريُّ» من الإسناد ووقع في المتن تصحيفات أخرى .

 <sup>(</sup>۲) وتابعه سفیان بن حسین عن الزهرئ به وأخرجه الحاكم (۱۵۸/۱)
 وسفیان ضغیفٌ فی الزهری خاصة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) قال شيخنا في «الصحيحة»(٥٢٠):

فتعقبه المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٢٦٢/٢) بقوله:
 «في تصحيحه نظر ، فإن يحيى بن معين قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن لم
 يسمع من أبيه شيئاً ، وذكر غيره أنَّ أبا سلمة وأخاه لهما سماعٌ من أبيهما.» اهـ.

<sup>= (</sup>والذي يبدو لي أن الترمذي لا يعني الحديث صحيح بالنظر إلى نسبته إلى النبي عَلَيْكُ ، وإنمّا للزهريّ فقط ، يعني أن ما نسبه سفيان إله من الحديث بالسند المذكور صحيح النسبة إليه ، بخلاف ما نسبه إليه معمر فهو خطأ . هذا الذي يتبادر إلى الذهن من النظر إلى جملة كلامه ، وذلك لا يعطى أن الحديث عنده صحيح عن النبيّ عَلِيْكُ » .

<sup>•</sup> قلت : كذا قال \_ أيده الله \_ والحملُ بعيدٌ لا يتبادر إلى الذهن ، بل الذى يتبادر أنّ الترمذيّ صحح متن الحديث لمجيئه من وجوه أُخر عن الصحابة ، وهذه طريقة مشتهرة عن الترمذيّ ، فالحملُ عليه أقربُ . والله أعلم .

• قُلْتُ : جوَّدهُ معمر بن راشد \_ مخالفاً سفيان \_ فرواه عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى الرداد الليثي ، عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه أحمد (١٩٤/١) ، والبيهقيُّ في «السنن» (٢٦/٧) ، وفي «الصفات» (٩٦/١) ، من طريق عبد الرزاق ، أنا معمر به

ورواه عن عبد الرزاق هكذا: أحمد بن حنبل، وأحمد بن يوسف السلميُّ .

وخالفهما إسحاقُ بْنُ إبراهيم الدبريُّ ، ومحمد بن المتوكل بن أبى السرى العسقلانى ، فروياه ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهريّ ، عن أبى سلمة ، أنَّ الردَّاد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف . فذكره .

فصار شيخ أبي سلمة : « الرداد » لا « أبا الرداد » .

أخرجه أبو داود (١٦٩٥)، وابنُ حبان فى «الثقات» (٢٤١/٤)، وابنُ حبان فى «الثقات» (٢٤١/٤)، والحاكم (١٧٤/٩) ، والمزتُّ فى «التهذيب» (١٧٤/٩ ـــ ١٧٥) عن عبد الرزاق، وهو فى «المصنَّف» (ج ٢١/ رقم ٢٠٢٣٤).

قال الجيلاني في «فضل الله الصمد» (١٣٤/١):

(هاهنا احتمالان: الأوَّلُ أن يكون معمرٌ قال: «ردَّاد» ، وأنَّ عبد الرزاق رواه كذلك ، وما وقع في «المسند» عن عبد الرزاق «أن أبا الرداد» من تخليط القطيعي راوى المسند عن عبد الله ابن الإمام أحمد ، أو من تخليط ابن المذهب روايه عن القطيعي ـ الثاني أن يكون معمرٌ قال كما في «المسند» عن عبد الرزاق عنه ، أن «أبا الرداد» لكن عبد الرزاق رواه بأخرةٍ حين سمع منه عمد بن المتوكل وغيره فقال: «أنَّ رداد» ووقع الترمذيّ وابن حبان من طريق المتأخرين ، فظنا أنَّ الوهم من معمر . وعلى كل حالٍ ، فالصواب أبو الردَّاد» أه.

قُلْتُ : ليس في هذين الاحتمالين واحد راجح ، لأنه لم يقع تخليط من القطيعي ولا من ابن المذهب ، بل الحطأ من معمر كما يأتى .

وأما عبدُ الرَّزَّاقَ فليس الخطأ منه

فقد رواه ابنُ المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن ردًاد الليثي ، عن عبد الرحمن بن عوف به .

أخرجه ابنُ حبان في (صحيحه) (٢٠٣٣)، والشجريُّ في (الأمالي) (١٣٠/٢) من طريقين عن ابن المبارك .

وابن المبارك ثقة ثبت حجةً .

وهنا يدفع قول الشيخ أبى الاشبال رحمه الله فى «تخريج المسند» (١٣٩/٣): «فليس الخطأ من معمر ، ولا من عبد الرزاق ، فلعله ممن روى عن معمر » . ا هـ عن عبد الرزاق أو غير عبد الرزاق ممن روى عن معمر » . ا هـ

كذا ! والرواة عن عبد الرزاق أئمة أثبات . لكننا نصوب الرواية الأولى التي فيها «أبو الردَّاد» . فقد توبع معمر عليها .

فقد رواه شعیب بن أبی حمزة ، عن الزهری ، عن أبی سلمة ، عن أبی الرداد ، أنه أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به .

أخرجةُ أحمد (١٩٤/١) قال حدَّثنا بِشْرُ بن شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزة ، حدثنى أَبِي به .

وأخرجه الحاكم (١٥٨/٤) وعنه البيهقى فى «شعب الإيمان» (٧٩٤١) من طريق محمد بن خالد بن خلى، ثنا بشر به، وتابعه ابو اليمان الحكم بن نافع، ثنا شعيب بن أبى حمزة به

أخرجه الحاكم أيضاً قال: أخبرنى ابو سهل بن زياد النحوى ببغداد، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان.

وأخرجه الهثم بن كليب في «مسنده» (ق ٢/٣٢) قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرتي شعيب ، عن الزهري ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنَّ الليثيَّ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به .

• قُلْتُ: واللَّيثُى هذا لعله ابا الردَّاد، ولكنى وقفت فى «علل الدارقطنى» (ج ١/ ق ١/١٠) فرأيتُ الدارقطنيُّ قال: «وخالفه \_ يعنى بشر بْنَ شعيب \_ أبو اليمان. رواه عن شعيب ، عن الزهرى ، أخبرنى أبو سلمة، أن أبا مالكِ الليثيَّ أخبره عن عبد الرَّحمن بن عوف».

فلا أدرى من أين وقع هذا الاختلاف على أبى اليمان فيه ؟ أو لعل السقم من نسخة المستدرك المطبوعة ، ففيها تصحيفات كثيرة .

• قُلْتُ : وشعيب بن أبى حمزة ثقة ثبت ، وهو من أصحاب الزهرى المعدودين .

وتابعه أيضاً محمد بن أبي عتيق ، عن الزهري بسنده ، واء .

أخرجه البخاريُّ فى «الأدب المفرد» (٥٣)، والحاكم (١٥٨/٤) من طريق إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى أخى ــ وهو عبدالحميد بن أبى أويس ــ عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبى عتيق.

وهذا سندٌ حسنٌ .

وتابعهم أيضاً وهيبُ بنُ خالدٍ ، عن معمر بسنده سواء

أخرجه البزار فى «مسندُه الكبير» (ج ١/ ق ١/١١١) ، والحرائطيُّ فى «المساوى» (٢٦٤) من طريقين عنه .

ويضاف إليهم خامس ، وهو معاوية بن يحيى الصدفى ، فقد رواه عن الزهريّ فقال : «أبو الرداد» .

ذكره ابن أبى خاتم فى (الجرح والتعديل» (٢١/٢/١) ومعاوية ضعيفٌ فلا شك أن رواية هؤلاء راجحةً على رواية سفيان بن عيينة .

وقد أشار البخاري إلى ذلك .

#### قال الترمذي :

«وروى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة ، عن ردَّاد اللَّيْشي ، عَن عبد الرحمن بن عوف ، ومعمر كذا يقول : قال محمد \_ يعنى البخاريُّ \_ وحديثُ معمر خطأ » .

وكذا رجح ابنُ حبانُ ، فقال في ﴿ الثقاتِ ﴾ (٢٤١/٤) .

«ردَّادُ الليثيُّ ، إن حفظه معمرٌ » . ثم قال : ما أحسبُ معمراً حفظه ، وكذا رجح الحافظ في «التَهذيب» .

أمَّا قولِ الشيخ العلامة ذهبي العصر \_ المعلمي اليماني رحمه الله \_ في تعليقه على «الجرح والتعديل» ، فقال : «فالظاهر أنَّ ما وقع في بعض الروايات عن معمر بلفظ «ردَّاد» وهمَّ ممن بعد معمر ، فقول ابن حجر في «التهذيب» : قول معمر «ردَّاد» خطأ . ليس بجيد . » ا هـ

كذا! وقد ظهر من البحث بجلاء أنَّ الوَهُم من معمر كما نصَّ البخاريُّ وابنَ حَجر، ورجعَّه ابنُ حَبانٌ.

وأزيد عليهم مواققة الدارقطني . فقد قال في «العلل» (ج ١/ ق الراروطني . فقد قال في «العلل» (ج ١/ ق الراروب حديث محمد أبن أبي عتيق ومن تابعه» ا هـ يعنى الذين قالوا: «أبو الردَّاد» .

قال الشيخ أبو الأشبال بعد أن نقل قول البخاري وابن حبان وأبي حاتم: «وكلَّ هذا عندى خطأ ، فإن رواية سفيان وإن حذف منها ذكر «أبو الردَّاد» في الإسناد ، إلَّا أنه مذكورٌ في القصة ، ولا تضعَّفُ رواية معمر التي صرّح

فيها : عن أبى سلمة ، وأن أبا الردَّاد أخبره » . ومعمر حافظٌ ثقةٌ .. ثُمَّ قال : وأنا أظنُّ أنَّ حكم البخاري على معمر بالخطأ إنما هو فيما جاء في بعض الروايات عنه من ذكر «رداد» بدل وأبي الردَّاد » ، لا من جهة زيادة أبي الردَّاد في الإسناد . » ا هـ

قُلْتُ : وهذا الظنُّ الأحيرُ من أبى الأشبال هو المتعيَّنُ ، لما قدمناه وظاهر
 كلام ابن حبانُ أنه يعلُّ رواية معمر جميعها ، سواءً عن : (ردَّاد) أو عن (أبى
 الردَّاد) ، فقد قال في (الثقات) :

(ما أحسبُ معمراً حفظه ، روى أصحابُ الزهريّ هذا الحبر ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن بن عوف. .

وكذا نقلُ في (التهذيب) عن أبي حاتم الرازي

وردًّ أبو الأشبال هذا الترجيح ، وهو عتَّى في ذلك .

وإذ قد رجحنا رواية معمر ورجحها أيضاً شيخنا في «الصحيحة» ( ٥٢٠)، فإن أبا الردَّاد فيه جهالة ، ولم يوثقه سوى ابن حبان على طريقة المعهودة .

لكن للحديث شواهدٌ يتقوى بها كما يأتي .

وخالف جميع من تقدّم محمدُ بن أبى حفصة ، فرواه عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف فذكره .

أخرجه البزار (ج ١/ ق ١/١١١) من طريق روح بن عبادة ، نا محمد بن أبي حفصة .

وتابعه بحر بن كنيز السقاء ، عن الزهرى به

ذكره الدارقطنيُّ في العلل (ج ١ ق ١/١١٠) وبحر ضعيف وابن أبي حفصة قريبٌ من ذلك ، ولا يقارنُ بأحدٍ من أصحاب الزهريِّ المتقدمين . والله أعلم .

وَلَلْحَدَيْثُ طَرِيقٌ آخِر عَن عَبِدَ الرَّجْنِ بَنْ عَوِفٍ ، رضي الله عنه .

أخرجه أحمد (١٩١/١ ، ١٩٤) ، وأبو يعلى (ج ٢/ رقم ٨٤١) ، والحاكم (٢٦٣) من طريق هشام والحاكم (٢٦٣) من طريق هشام الدستوائى ، عن يحيى بن أبى كثير ، أخبرنى إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، أنَّ أباه حدَّثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهُو مريضٌ ، فقال له عبد الرحمن : وصلتك رحمٌ ، إن النبيَّ عَيْقَالٍ قال : .... فذكره

قال الحافظ في «التهذيب» (٢٧١/٣):

«رواه أبو يعلى بسندٍ صحيحٍ من طريق عبد الله بن قارظ ، عن عبد الرحمن بن عوف » .

• قُلْتُ : ولا يُفهم من هذا أنَّ الحافظ يصححُ الإسناد كُلَّه ، إنما يُصحِّحُهُ إلى عبد الله بن قارظ فقط ، فإن هذا لا يُعرف .

وقد خولف فيه هشام

خالفه شيبان بن عبد الرحمن ، فرواه عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، أن رجلاً أخبره عن عبد الرحمن بن عوف فذكره أخرجه البخارئُ في «التاريخ الكبير» (٣١٢/١/١).

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الرجل هو والد إبراهيم .

وخالفهما عكرمة بن عمار ، فرواه عن يحيى بن أبى كثير ، قال : نا أبو سلمة قال : جاء نسيب لعبد الرحمن بن عوف يعوده فى مرضه ، فقال له : أفلان ؟ قال : نعم . قال : وصلتك رحم ، إنى سمعت رسول الله عَلَيْظَةً يقول فذكره .

أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (ق ١/٣٣) من طريق النضر بن محمد الجرشي ، نا عكرمة به .

وسنده ضعیف وعکرمة بن عمار فی روایته عن یحیی بن أبی کثیر اضطراب کثیر .

وحالفه الأوزاعيُّ ، فرواه عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة مرفوعاً : ﴿ قَالَ الله : أنا الرحمن ... ﴾

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٤٢٦/٥ ــ ٤٢٧) من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني ، حدثنا الوليد ، قال : حدثنا الأوزاعيُّ ، عن يحيى ابن أبي كثير .

ورجاله ثقات ، لكن الوليد بن مسلم عنعنهُ .

ولكن يرويه محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة مرفوعاً به أخرجه أحمد (٤٩٨/٢) وأبو يعلى ج (١٠/ رقم ٥٩٥٣) وهناد في «الزهد» (٩٩٨) ، والحاكم (١٥٧/٤) .

وسندُهُ حسنٌ . وقد اختلف في سنده كما في ﴿علل الدارقطنتي ﴿ ﴿ ٣ ﴾ لَيْ

وللحديث شواهد عن أبى سعيد الخُدْرى ، وابن أبى أوفى ، وعامر بن ربيعة ، وجيبر بن مطعم ، رضى الله عنهم ، خرّجتُ أحاديثهم في «السُّحبُ الهوامع بتخريج جميع الجوامع» للسيوطى ، وقد نجز منه حتى كتابة هذه الأسطر نحو عشر مجلدات ، ونسأل الله التمام» وحسن الحتام .

# اكدِيْثُ اكادِي والعِشْرُوْنَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ : ﴿ قَالَ الله عَنْهُمَا قَذَنْتُهُ تَعَالَى الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَنْتُهُ فِي النَّارِ ﴾ . [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوا دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً ]

#### هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

أخرجه أحمد (٢٤٨/٢)، ٣٧٦، ٤٢٧)، وأبو داود (٠٩٠٤)، وابن ماجة (٤١٧٤)، والحميدى (١١٤٩)، والطيالسي (٢٣٨٧)، وابن أبي شيبة (٨٩٩٩) وهناد في «الزهد» (٨٢٥)، والدولاني في «الكني» (١١٣/٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٦٤، و١٤٦٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٩/١) والضياء في «المختارة» (ج ١٤٦٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٩/١٦) والضياء في «المختارة» (ج ١٤٦٥)، من طرق عن عطاء بن السائب، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة مرفوعاً .. فذكره.

وقد رواه عن عطاء بن السائب جماعة، منهم:

«سفيان بن عيينة ، وسفيان الثورى ، وحماد بن سلمة ، وأبو الأحوص سلام بن سليم ، وإسماعيل بن عليه ، وعمار بن محمد الثورى ، وأبو عوانة وضاح ، ومحمد بن فضيل ، وسفيان الثورى كان ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط . فالسند قوى .

وأخرج أحمد (٤١٤/٢) حدثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن عطاء بن السائب ، عن الأغر ، عن أبي هريرة به

وأحسب أنَّ هذا الإسناد خطأ ، صوابه : «حماد بن سلمة عن سهيل وعطاء» وقد اختلف على عطاء بن السائب في إسناده .

فرواه من ذكرنا عنه هكذا .

وخالفهم عبد الرحمن المحاربي ومحمد بن فضيل فروياه عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعاً به .

أخرجه ابن ماجة (٤١٧٥)، وابن حبان (٤٩)، وابن عدى (7/71/8) والواحدى في (تفسيره» (7/71/8) — كما في (الصحيحة) (٥٤١).

وهذا من تخليط عطاء . ومحمد بن فضيل سمع منه في الاختلاط كما قال أبو حاتم وغيرُهُ . وكذا عبد الرحمن المحاربي على ما يظهر من ترجمة عطاء .

وخالفهم جرير بن عبدالحميد فرواه عن عطاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أخرجه القضاعي (١٤٦٣) .

وخالفه أبو الأحوص فرواه عن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن عمرو بن العاص (?) مرفوعاً به . ولعل الصواب : عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . أخرجه ابن عدى (٢٠٠١/٥) وقال :

«هذه الرواية عن عطاء غير محفوظة ، وإنما يرويه عطاء عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة . » .

وهذا التخليط عندى من عطاء بن السائب ، لثقة من روى عنه الوجوه كُلُها ...

وأخرجه الحاكم (٦١/١) من طريق حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة مرفوعاً مختصراً . وقال : « صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي .

قال شيخُنا في «الصحيحة»: وهو كما قالا.

قُلْت : كذا ! وفيه نظرٌ ، لأن مسلماً لم يخرج هذه الترجمة في «صحيحه» ،

وقتادةً مدلس . ولذلك قال إسماعيل القاضى فى «أحكام القرآن» : «سمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفاً شديداً ويقول : أحسب أكثرها بين قتادة وسعيد رجال . ) ا هـ

وأخرجه مسلم ( ١٣٦/٢٦٢) ، والبخاريُّ في (الأدب المفرد) (٥٥٠) وأبو القاسم الأصبهاني في (الترغيب) (٥٩٨) والبيهقي في (الشعب) (٨١٥٧) من طريق أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي مسلم الأغر ، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مرفوعاً عن الله عزَّ وجلَّ : (العز إزاري والكبرياء ردائي ، فمن نازعني بشيء منهما عذبتُه ، هذا لفظ البخاري .

#### ولفظ مسلم مرفوعاً:

« العز إزارهُ ، والكبرياء رداءُه ، فمن نازعني بشيء منهما عذبتُه . »

وفى الباب عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه مرفوعاً : فذكر حديثاً وفيه : ﴿ وثلاثة لا تسأل عنهم : رجلٌ نازع الله عزَّ وجلَّ رداءه ، فإنَّ رداءه الكبرياء ، وإزاره العزة ، ... . .

أخرجه البخاري في ( الأدب ) (٥٩٠) ، وأحمد (١٩/٦) ، وابن حبان (٠٥) ، وابن عاصم في ( السنة ) (٨٩) ، وأبو القاسم الأصبهاني في ( الترغيب ) (٢٣٣٤) ، والطبراني في ( الكبير ) (١/١٨) ، وابن عساكر في ( مدح التواضع وذم الكبر ) (١/٨٨/٥) — كما في ( الصحيحة ) في ( مدح التواضع حيوة بن شريح ، حدثني أبو هاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي ، حدثه عن فضالة بن عبيد .

وأخرج الحاكم (١١٩/١) طرفًا من أوله بهذا الإسناد وقال : « صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ، ولا أعرف له علة » . ووافقه الذهبي .

.....

قِال شيخُنا:

قلت: وقد وهما في بعض ما قالاً ، فإن أبا على الجنبي لم يخرج له الشيخان في « صحيحهما » ، وأبو هانىء واسمه حميد بن هانىء لم يخرج له البخاري . وقال ابن عساكر : حديث حسن غريب ، تفرَّد به أبو هانىء ورجال إسناده ثقات .

the second of the second of the second

4" , "

# الحَدِيثُ الشَّانِي والعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْكِ : « قَالَ الله عَمَالِي أَعْجَلُهُمْ فِطْرَاً» .

[رَوَّهُ أَحْمَدُ وَالتُّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً]

إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ:

أخرجه الترمذى (٧٠١/٧٠٠)، وأحمد (٢٣٧/٢ – ٢٣٨ – ٣٢٩) وابن خزيمة (ج ٣/ رقم ٢٠٦٢)، وابنُ حبان (٨٨٦)، وشرح السُّنة (ج ٣/ رقم ٢٠٦٢)، والشجري في « الأماني » (١٨٩/١ – ١٩٠) من طرق عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

قال الترمذي : « حسنٌ غريبٌ » .

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ ، وقرة بن عبد الرحمن في حديثه نكارة عن الزهريّ . ولكنه توبع.

تابعه محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهريّ بسنده سواء أخرجه الطبرانيّ في « الأوسط » (ج ١/ رقم ١٤٩) من طريق مسلمة بن على ، عن محمد بن الوليد . وقال :

﴿ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدَيْثُ عَنِ الرِّبَيْدِي إِلَّا مُسَلِّمَةً بِنَ عَلَيٌّ ﴾ .

قُلْتُ : وهو الحشني ضعيف الحديث جدّاً . تركه غير واحدٍ منهم النسائي والدارقطنيُّ والبرقاني والأزديّ .

وقال الحاكمُ: « روى عن الأوزاعي والزبيدي السمناكير والموضوعات » .

( تنبيه ) لم أجد هذا الحديث في « سنن ابن ماجة » ، فلعله وَهَمَّ منه ،
والله أعلمُ .

# الحَدِيْثُ الثَّالِثُ والعِشْرُوْنَ

عَنْ مُعَاذٍ رَضْنَي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْكَ : ﴿ قَالَ الله عَيْكَ : ﴿ قَالَ الله عَيْكَ : ﴿ قَالَ الله عَيْكَ : المُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ ﴾ . [رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ]

هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْعٌ ..

أخرجه الترمذيُّ (٢٣٩٠) من طريق حبيب بن أبي مرزوق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي مسلم الحولاني ، حدثني معاذ بن جبل مرفوعًا به .

وقال : ﴿ هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . وأبو مسلم الحولاني اسمه عبد الله بن ثوب ﴾ .

ومن هذا الوجه :

أخرجه أحمد (١٢٥/٥) ، وابن أبي شيبة (١٤٥/١٣) ، والطبراني في ورائد المسند ، (٣٢٨/٥) ، وابن أبي شيبة (١٤٥/١٣) ، والطبراني في الكبير ، (ج ٢٠/ رقم ١٦٧ ، ١٦٨) عن أبي مسلم الخولاني قال : أتيتُ مسجد أهل دمشق ، فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي عَيَّالِكُم ، وإذا شاب فيهم أكحل العينين ، براق الثنايا ، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى \_ فتى شاب \_ . قال : قلت لجليس لي : من هذا ؟ قال : هذا معاذُ بئن خبل . قال : فجئت من العشى ، فلم يحضروا . قال : فغدوت من الغد . قال : فلم يجيئوا . فرحت ، فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية ، فركعت ، ثم قال : قلم نول : فسلم ، فدنوت منه فقلت : إني لأحبك في الله . قال : فمدني إليه قال : كيف قلت ؟ قلت : إني لأحبك في الله . قال سمعت رسول فمدني إليه قال : كيف قلت ؟ قلت : إني لأحبك في الله . قال سمعت رسول الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ه .

......

قال : فخرجتُ حتى لقيتُ عبادة بن الصامت ، فذكرتُ له حديث معاذ بن جبل ، فقال : سمعت رسول الله عليه يحكي عن ربه عز وجلّ : « حقت عبتي للمتباذلين فيَّ ، وحقت محبتي للمتزاورين فيَّ ، والمتحابين فيَّ . وحقت محبتي للمتباذلين فيَّ ، والمتحابون في الله على منابر من نورٍ في ظل العرش يوم لا ظل إلَّا فيَّ ، وليس في رواية الطبرانيُّ ذكرٌ لعبادة بن الصامت .

وقد خولف بن أبي رباح في إسناده .

خالفه عطاء الخراساني ــ وهو ضعيفٌ ــ، فرواه عن أبي إدريس الخولاني ، عن معاذ به .

أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » (ق ١٠٩) من طريق عتبة بن أبي حكيم حدثني عطاء الخرساني. وعتبة ضعيف لاسيما في رواية بقية عنه، وهذا منها فلعله اشتبه على عطاء الخراساني أو على عتبة، لاسيما وهذا الحديث يرويه أبو إدريس الخولاني وأبو مسلم الحولاني. والله أعلم.

# الحَدِيْثُ الرَّابِعُ والعِشْرُوْنَ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْظَةِ: قَالَ الله تَعَلَّظِ: قَالَ الله تَعَالَى : أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي بِهِ عَبْدِي إِليَّ النَّصْحُ لِي » .
[رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ حَسَن]

إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ..

أخرجه أحمد (٢٥٤/٢) ، وأبو نعيم في « الحلية » (١٧٥/٨) ، والبغويُّ في « شرح السُّنة » (٩٦/١٣) عن ابن المبارك ، وهو في « الزهد » (٢٠٤) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعًا فذكره .

قال ابن معين : « عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم عن أي أمامة ضعافٌ كُلُها » .

قال ابن حبان في ﴿ المجروحين ﴾ (٢/٢ ــ ٦٣) :

﴿ إِذَا اجتمع في إسناد خبر : عبيدُ الله بنُ زحر ، وعلي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن ، لا يكون متنُ ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم ، فلا يحلُّ الاحتجاج بهذه الصحيفة ١٤ هـ .

قُلْتُ : عبيد الله بن زحر والقاسم لم يتهمهما أحدٌ بكذب ، وهما في الأصل صدوقان ، لكن في حفظهما ضعف ، والعلة من علي بن يزيد الألهاني لأمرين : الأول : أنه الأضعف ، فتعصيب الجناية برقبته أولى .

الثاني : ان عبيد الله بن زحر توبع .

فتابعه عثمان بن أبي العاتكة ، عن علي بن يزيد به .

·····

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب » (٢٤٢٣) من طريق الوليد بن مسلم ، ثنا عثمان به .

قُلْتُ : وعثمان ضعيفٌ ، ومشاه بعضُهم ، فيبقى الإسنادُ ضعيفًا ، والله أعلم .

وضعفه الهيثميُّ (٨٧/١) وسبقه شيخُه العراقي .

# الحَدِيْثُ إِنْحَامِسُ والعِشْرُوْنَ

عَنْ مُعَاذٍ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْظَةِ : « قَالَ الله تَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِي

[رَوَاهُ أَخْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ]

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ..

 .....

إِنِي لأَحبِكَ فِي الله . فقال : آلله ؟ فقلت : آلله . فقال : آلله ؟ فقلت : آلله . فقال : آلله ؟ فقلت : آلله . فقال : ألله ؟ فقلت : آلله . قال : فأخذ بحبوة ردائي ، فجبذني إليه وقال : أبشر فإني سمعت رسول الله عَلِيْظَةً يقول : ... فذكره .

قال الحاكم : « صحيحٌ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيُّ ! وقال ابن عبد البر : « إسنادُهُ صحيحٌ » . وهو كما قال .

# الحَدِيثُ السَّادِسُ والعِشْرُوْنَ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ﴿ قَالَ الله عَلَيْ ﴿ قَالَ الله عَمَالِي ابْتِعَاءَ وَيَ سَبِيْلِي ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَيْمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْجَمَهُ وَأَدْخِلَهُ الجَنَّةَ ﴾ .

[رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ صَحِيْجٍ وَالنَّسَائِيُّ]

إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ..

أخرجه النسائيُّ (١٨/٦) ، وأحمد (١١٧/٢) من طريقين عن حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن البصريِّ ، عن ابن عمر به .

وهذا سندٌ رجاله ثقات ، ولكن الحسن مدلسٌ وقد عنعنهُ .

ولمعناه شاهدٌ عن النبي عَلَيْكُ قال : « تكفل الله عز وجلَّ لمن جاهد في سبيله \_ لا يخرجه من بيته إلَّا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته \_ ، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجرٍ أو غنيمة » أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد

### الحَدِيْثُ السَّابِعُ والعِشْرُوْنَ

عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْقَةِ: « قَالَ الله عَيْقَةِ: « قَالَ الله تَعَالَى : افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةُ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةُ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي » . [ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً بِسَنَدٍ حَسَنِ ]

إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ..

أخرجه أبو داود \_ في رواية ابن الأعرابي كما في «أطراف المزيّ » (7/4) \_ ، وابنُ ماجة (15.7) ، والطبرانيُّ في الأوسط » (7/7/7) ق 7/7/7) من طريق بقية بن الوليد ، عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك الألهاني ، عن دويد بن نافع ، عن الزهريّ ، قال : قال سعيد بن المسيب ، أنَّ أبا قتادة بن ربعي أخبرهُ .. فذكره .

قال الطبرانيُّ : « لم يرو هذا الحديث عن الزهريِّ إلا دويد بن نافع ، ولا عن دويد إلا ضبارة ، تفرَّد به بقية »

قال البوصيريّ في « الزوائد » (١/٤٥٢) :

« هذا إسنادٌ فيه نظرٌ ، من أجل ضبارة ودويد » .

قُلْتُ : وبقية يدلس التسوية ، وقد عنعنه .

#### الحَدِيْثُ الشَّامِنُ والعِشْرُوْنَ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَا أَءِ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْكَ : « قَالَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْكَ : « قَالَ الله تَعَالَى لِعِيْسَى : يَا عِيْسَى إِنِّي بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكُرُهُوْنَ صَبَرُوا مَا يُحبُّونَ حَمِدُوا وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكُرُهُوْنَ صَبَرُوا وَاحْتَسَبُوا وَلا حِلْمَ وَلا عِلْمَ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ لَهُمْ وَلا حِلْمَ وَلا عِلْمَ وَالْ عَلْمَ وَالْ يَارَبُ كَيْفَ لَهُمْ وَلا حِلْمَ وَلا عِلْمَ وَالْ عَلْمَ وَالْ أَعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي » .

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِي بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ وَالبَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ ]

أخرجه البخاريُّ في « التاريخ الكبير » (7/7/000 - 700) ، والحاكم (7/7/000 - 700) ، والبيهقيُّ في (7/7/000 - 7/00) ، وأبو نعيم في « الحلية » (7/7/000 - 7/00) ، وأبو نعيم في « (رقم 7/000 - 7/00) ، وفي « شعب الإيمان » (ج 7/000 - 7/00) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء مرفوعًا به .

قال الحاكمُ: « صحيحٌ على شرط البُخَاريِّ » ووافقه الذهبيُّ !

قُلْتُ: كذا! وعبد الله بنُ صالح \_ كاتبُ الليث \_ ليس من شرط البخاريّ في « الصحيح » كما قال الحافظ في « مقدمة الفتح » (٤١٣) ثمَّ هو متكلَّمٌ فيه . ولكنه توبع · تابعه الليث بن سعد ، حدثني معاويةُ بنُ صالحٍ به .

أخرجهُ أحمد (٢٥٠/٦) ، والدولابي في « الكني » (١٥٦/٢) ، ويزيد بن ميسرة ترجمهُ البخاريُّ في « الكبير » وابنُ أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٢٨٨/٢/٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، ووثقه ابن حبان (٢٢٧/٧) ، وتوثيقُه لينٌ ، فهو علةُ هذا الإسناد . والله أعلمُ .

إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ..

#### اكحديث التَّاسِعُ والعِشْرُونَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْفَةِ : « قَالَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْفَةِ : « قَالَ الله تَعَالَى : مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذَّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا » . [ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ وَالحَاكِمُ ] مَا لَمْ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا » . [ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ وَالحَاكِمُ ]

إِسْنَادُهُ وَاهِ ..

أخرجه عبد بن حميد في « المنتخب » (٢٠٢) ، والطبرانيُّ في « الكبير » (ج ٢١١/ رقم ١٦٦٥) ، والبيهقيُّ في « الصفات » (٢١١/١ – ٢١٢) من طريق إبراهيم بن الحكم بن ابان ، حدثني أبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ جدّاً ، فالعجبُ من المصنّف \_ رحمه الله \_ كيف صحّحه ؟!

وإبراهيم بن الحكم ، تركوه ، وقلَّ من مشاهُ كما يقول الذهبيُّ وقد تركه النسائيُّ في آخرين .

وقال البخاري : « سكتوا عنه » . وهو جرحٌ شديدٌ عنده .

وقال أحمدُ : « في سبيل الله دراهم انفقناها إلى عدن ، إلى إبراهيم بن الحكم » .

وقال ابنُ عدي : « بلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » .

لكنه لم يتفرُّد به .

فتابعه حفص بن عمر العدني ، ثنا الحكم ابن ابان به .

.....

أخرجه الحاكم (٢٦٢/٤) ، واللالكائي في ﴿ أَصُولُ الاعتقادِ ﴾ (١٩٩٠) .

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد » !

فردَّه الذهبيُّ بقوله : ﴿ العدنيُّ واهٍ ﴾ .

وحفص هذا لينه أبو حاتم .

وقال النسائيُّ : ﴿ ليس بثقةٍ ﴾ .

وتركه الدارقطنيّ كما في ﴿ العلل ﴾ (٢٤٥/١) .

وقال العقيليُّ : « يحدث بالأباطيل.» .

فالحديثُ ضعيفٌ حدّاً. بهذا السُّند

.

وحسنه شيخنا في ﴿ صحيح الجامع ﴾ ! وفيه نظرٌ .

.

## الحَدِيثُ الثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ الله عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ الله عَنْهُ مِنْ تَعَالَى : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ المُؤْمِنَ فَلَمْ يَشْكِنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِي ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمَا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ ﴾ . \*

[رَوَاهُ الحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإيمَانِه»]

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ..

أخرجه الحاكم (٣٤٩/١) والبيهقي في «السنن» (٣٧٥/٣) وفي «الشعب» (٩٢٣٩) من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا عاصم بن محمد بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا ... فذكره .

قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ووافق الذهبيُّ . لكنه \_ أعني الذهبيُّ \_ أعله في « مهذب سنن البيهقي » إلى علَّةٍ فيه ، فقال : « لم يخرجه الستة ، لعلته » .

وكأنه يريد به الوقف ، فقد أخرجه البيهقيُّ موقوفًا أيضًا . والراحجُ أنه مرفوع ، وقد أجاب عن ذلك شيخنا الألباني في « الصحيحة » (٢٧٢) بما يشفي الغليل . جزاه الله عنا خيرًا .

## اكَدِيْثُ اكَادِي وِ الثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَنَسٍ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ : ﴿ قَالَ الله عَلَيْكَ : ﴿ قَالَ الله تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَاْنَ مِنْكَ وَلَا أَبْالِي . يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَنَّكَ أَيْتَنِي بِقُرَابِ الشَّعْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَنَّكَ أَيْتَنِي بِقُرَابِ اللهَ وَلَا أَبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَنَّكَ أَيْتَنِي بِقُرَابِ اللهَ اللهُ وَلَا أَبَالِي لَا تُشْرِكُ شَيْعًا بِي لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ . الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ شَيْعًا بِي لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ . الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ شَيْعًا بِي لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ . [رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ]

أخرجه الترمذيُّ (٣٥٤٠) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٢٣١/٢) من طريق كثير بن فائد ، حدثنا سعيد بن عبيد ، سمعت بكر بن عبد الله المزني ، عن أنس مرفوعًا .. فذكره .

قال الترمذيُّ : « هذا حديثٌ غريبٌ ، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه » .

وقال أبو نعيم : « هذا حديثٌ غريبٌ ، تفرُّد به سعيد بن عبيد » .

قُلْتُ : سعيد بن عبيد هو الهنائي صدوقً .

وكثير بن فائد لم يوثقه إلَّا ابنُ حبان ممن وقفتُ على كلامهم وله شاهد من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعًا:

« قال الله تعالى : يا ابن آدم ! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك . ابن آدم ! إن تلقني بقراب الأرض خطايا ، لقيتُك بقرابها مغفرة ، بعد أن لا تشرك بي شيئًا . ابن آدم ! إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبُك عنان السماء ، ثُمَّ تستغفرني أغفرُ لك ولا أبالى » .

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ..

أخرجهُ أحمد (١٦٧/٥) واللَّفْظُ لَهُ ، وابن طهمان في « مشيخته » (١٠٢) ، والدارميُّ (٢٧٩١/٢٣٠/٢) ، وابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » (٣٢) ، والبيهقي في « الشعب » (١٠١١) من طريق شهر بن حوشب ، عن معد يكرب ، عن أبي ذر . ووقع عند الدارميّ :

« عمرو بن معد يكرب » وأظنُّه خطأ ، وقد أشار المحقق إلى ذلك لكنه رجح ترجيحًا يستحق النظر .

وقد اختلف على شهر في إسناده.

فرواه عبد الحميد بن بهرام ، عنه ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي ذر .

أخرجه أحمد (٥٤/٥)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات». (٣٥٤٨)، والبيهقيُّ في « الشعب » (١٠١٠)، ولعل هذا من شهر، فقد كان خفيف الضبط. ويأتي لون آخر من الاختلاف عليه فيه. ولكن مرّ له سندٌ صحيحٌ عن أبي ذر في الحديث رقم (١٩) فراجعه.

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا بمثله .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ١١/ رقم ١٢٣٤) ، وفي « الأوسط » (٢٦ ـ مجمع البحرين) ، وفي « الصغير » (رقم ٢٢٨) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٣٠١/٤) من طريق إبراهيم بن إسحاق الضبي ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ،

قال أبو نعيم : « غريبٌ من حديث حبيب ، عن سعيد . لم نكتبه إلا من حديث قيس عنه » .

قال الهيثميّ في « المجمع » (٢١٦/١٠) :

« فيه إبراهيم بن إسحاق الضبي ، وقيسٌ بن الربيع ، وكلاهما مختلفٌ فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ا هـ وله شاهدٌ عن أبي الدرداء رضي الله عنه .

أخرجه الطبراني \_ كا في « المجمع» (٢١٦/١٠) ، والبيهقي في « الشعب » (٩٠٠١) ، والقشيري في « الرسالة » (٢٥٥/١) من طريق العلاء بن زيدل قال : دخلتُ على مالك بن دينار في مرضه ، فرأيتُ عنده شهر بن حوشب ، فلما خرجنا من عنده قلت لشهر : يرحمك الله زودني زوّدك الله . فقال : نعم . حدثتني أم الدرداء ، عن أبي الدرداء عن نبي الله عليه عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى قال : « قال ربكم عبدي ! ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئًا غفرت لك على ما كان منك ولو استقبلني بملء الأرض خطايا وذنوبًا استقبلتك بملئها مغفرة لك ولا أبالي » وسنده ضعيف جدًا . والعلاء بن زيدل متروك ، ورمي بالكذب .

### اكدِيْثُ الثَّانِي والثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْمَي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ : قَالَ رَبُّكُمْ لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ المَطَرَ بِاللَّيْلِ وَلَأَطْلَعْتُ عَلَيهِمُ المَطَر بِاللَّيْلِ وَلَأَطْلَعْتُ عَلَيهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ» .

[رَوَاهُ أَجْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ وَالحَاكِمُ]

إِسْنَادُهُ صَعِيْفٌ ..

أخرجه أحمد (٣٥٩/٢)، والطيالسيُّ (٢٥٨٦)، والحاكم (٢٥٦/٤)، والحاكم (٢٥٦/٤)، والبزار (ج ١/ رقم ٦٦٤)، والبيهقيُّ في؛ ( الزهد » (٧١٣) من طريق صدقة بن موسى الدقيقي ، عن محمد بن واسع ، عن شُتير \_ ويقال : سمير \_ ابن نهار ، عن أبي هريرة مرفوعًا به .

وفي آخره: قال رسول الله عَلِيُّكِ : « جددوا ايمانكم » .

قالوا : يا رسول الله ! وكيف نجدد ايماننا ؟

قال: « جدددوا ايمانكم بقول لا إله إلا الله ».

وأخرجه ابن عدي (١٣٩٤/٤) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٣٥٧/٢) من هذا الوجه بآخره فقط .

قال البزار: ﴿ لَا نعلمه عن النبي عَلَيْكُ إِلَّا بَهْذَا الْإِسْنَادِ ﴾ .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث محمد بن واسع تفرد به عنه صدقة بن موسى ويعرف بالدقيقي ، بصريُّ مشهورٌ » .

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيف.

وصدقة صاحب الدقيق ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما .

وشتير بن نهار ــ ويقال : سمير ــ : قال الذهبيُّ : « نكرة » .

·····

وساق له في ﴿ الميزان ﴾ هذا الحديث من مناكيره .

فما أبعد قول الحاكم « صحيح الإسناد » . وقد تعقبه الذهبيُّ بقوله .

قُلْتُ : صدقة ضعفوه أ هـ .

وقريب من قول الحاكم قول المنذري في « الترغيب » (٤١٥/٢).

« رواه أحمد والطبراني وإسنادُهُ حسنٌ » !

وضعفه الهيثمتُّي في ﴿ الْمُجمَّعِ ﴾ (٢١١/٢) فقال :

قُلْتُ : مدارُهُ على صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيرُهُ . وقال

مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقًا أ هـ .

لكنه سها ، فقال في (٨٢/١٠) : « رجاله ثقات » !!

بل قال في (٢/١٥):

« رواه أحمد وإسناده جيد ، وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان »!!

## الحَدِيْثُ الشَّالِثُ والثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَنَسِ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ : أَنَا أَهْلَ أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَها فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَها فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَها فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَها فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتْفَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَها فَأَنَا أَهْلً أَنْ أَتْفَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَها فَأَنَا أَهْلً أَنْ أَتْفِرَ لَهُ ﴾ .

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالحَاكِمُ ]

إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ..

أخرجه النسائي في «التفسير» — كما في «أطراف المزى» والدارمي أحرجه النسائي في «التفسير» — كما في «أطراف المزى» والدارمي (١٣٩/١) — ، والترمذي (٣٣٢٨) ، وابن ماجه (٢٤٣ ) وأبو يعلى (ج 7/رقم (٣٠٢/ ) وابن أبي حاتم في «تفسيره» — كما في «ابن كثير» (٢٩٩/٨) ، والحاكم (٢٨/٥) ، والحطيب (٥/٥٥ ، ٥٠) ، والبغوي في «تفسيره» والحاكم (٤/٠٥) والأصبهاني في «الترغيب» (٥٠٥) والبيهقي في «الزهد» (٩٥٠) من طريق سهيل بن أبي حزم ، عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله عَيْنَة في هذه الآية : ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ ﴾ [ المدثر: ٥٦] ، فقال رسول الله عَيْنَة : « قال ربكم ... الحديث » .

قال الترمذيُّ : « هذا حديثٌ حسنٌ غريب وسهيل ليس بالقوى فى الحديث ، وقد تفرَّد سهيل بهذا الحديث عن ثابت » ا هـ .

وقال البيهقيُّ : « تفرَّد به سهيل بن أبي حزم القطعي » وهو يشير بذلك إلى ضعفه أمَّا الحاكم فقال : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبيُّ !!

# اكحَدِيْثُ الرَّابِعُ والثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْكِيْ : « قَالَ الله عَلَيْكِيْ : « قَالَ الله تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ الله تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ » .

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ..

أخرجه الترمذي (٤٧٥) ، وأبو نعيم في « الحلية » (١٣٧/٥) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن بحير (١) بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الدرداء وأبي ذر معًا ، عن النبي عَيْقًا به .

وأخرجه الدارميُّ (۲) \_ كما في « النكت الظراف » (۲۱۹/۸) \_ والطبرانيُّ في « مسند الشاميين » (ق ۱۷۶) عن إسماعيل بن عياش به لكن عن أبي الدرداء وحده .

وهذا سندٌ جيِّدٌ . ورواية إسماعيل عن الشاميين قويةٌ .

وله طريق آخر عن أبي الدرداء .

أخرجه أحمد (٢/٠٤٤، ٤٥١)، ويعقوب بن سفيان في « المعرفة » (٣٣٠/٢)، والطبرانيُّ في « مسند الشاميين » (ق ١٤٥) من طريق صفوان بن صالح، عن شريح ابن عبيد [ عند أحمد في الرواية الأولى: وغيرهُ ]، عن أبي الدرداء به .

وسندُهُ صحيحٌ ..

وله شاهدٌ عن نعيم بن همار رضي الله عنه .

(١) في « الحلية » : « يحيى » وهو تصحيفً .

(٢) لم أجده فيه .

أخرجه أحمد (٥/٢٨٦، ٢٨٧)، وأبو داود (١٢٨٩)، والنسائي في « الكبرى » \_ كما في « أطراف المزي » (٩/٥) \_ ، والدارميُّ (٢٧٨/١)، والكبرى » \_ كما في « أطراف المزي » (ج ١/ ق ٧/٧)، والطبرانيّ في « مسند وابن الأعرابي في « معجمه » (ج ١/ ق ٧/٧)، والطبرانيّ في « مسند الشاميين » (ق ٤٠، ٤٥، ١٧٧، ١٨١) من طرق فيها اختلاف كثير عن نعيم .

وصحح إسناده النووي في « المجموع » (٣٩/٤) .

وأخرجه أحمد (٢٠١، ١٥٣/٤) من حديث نعيم بن همار ، عن عقبة بن عامر مرفوعاً .

وهذا أحد وجوه الاختلاف في إسناده .

وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه .

أخرجه الطبراني في الكبير  $(-4/\sqrt{6}, 7)$ ، وفي «مسند الشاميين» (ق ١٣١) من طريق سليمان بن سلمة الخبائري ، ثنا محمد بن شعيب ، ثنا يحي بن الحارث ، عن القاسم ، عن أبي أمامة به .

قال الهيثمثي (٢٣٦/٢) : « وسليمان بن سلمة متروك » .

# الحَدِيْثُ الْخَامِسُ والثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْكُ : «أَنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ : يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرَكَ غِنِّى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلاَّتُ يَدَيْكَ شُعْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ » .

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالحَاكِمُ ]

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ..

أخرجه الترمذيُّ (٢٤٦٦) ، وابنُ ماجة (٤١٠٧) ، وأحمد في « المسند » اخرجه الترمذيُّ (٢٤٧٧) ، وابنُ حبان (٢٤٧٧) ، والحاكم (٣٥٨/٢) ، وفي « الزهد » (ص - 77 ) ، وابنُ حبان (٢٤٧٧) ، والحاكم (٤٤٣/٢) ، والشجري في « الأمالي » (٢٠٧/٢) من طرق عن عمران بن زائدة ابن نشيط ، عن أبيه ، عن أبي خالد الوالبي ، عن أبي هريرة به . وعزاه المنذري في « الترغيب » (١١٨/٤) للبيهقيّ في « الزهد » .

قال الترمذيُّ : « هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ ، وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز » وقال الحاكم : « صحيحُ الإسناد » ووافقه الذهبيُّ !!

قُلْتُ : لا ، وزائدة بن نشيط لم يوثقه إلّا ابنُ حبان . وقد اختُلف في سنده وفي حرف من المتن كما ذكره الدارقطنيُّ في « العلل » (ج ٣/ ق ١/٦٤) ولكن له شاهد عن معقل بن يسار رضى الله عنه .

أخرجه الحاكم (٣٢٦/٤) حفص بن عمر الحوضي، ثنا سلام بن أبي مطيع، ثنا معاوية بن قرة ، عن معقل بن يسار مرفوعًا : « يقول ربكم تبارك وتعالى : « يا ابن آدم ! تفرَّغ لعبادتي أملاً قلبك غنىً ، وأملاً يديك رزقًا ، ابن . آدم ! لا تباعد منى فأملاً قلبك فقرًا وأملاً يديك شغلًا » .

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ووافقه الذهبيُّ . وسندُهُ حسنٌ . والله أعلمُ .

## اكحديثُ السَّادِسُ والثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَيْكِ : «أَنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ : إِنَّ عَبْدَاً أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي مَعِيْشَتِهِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ».

[ رَوَاهُ أَبُو يَعْلِي فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانِ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ ]

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ \_ إِنْ شَاءِ الله \_ ..

أخرجه أبو يعلي (ج ٢/ رقم ١٠٣١) ، وابنُ حبان (٩٦٠) ، وابنُ عديّ في « الكامل » (٩٣٣/٣) ، والبيهقيُّ في « السنن » (٢٦٢/٥) ، وفي « الشعب » (ج ٨/ رقم ٣٨٣٨) ، والخطيبُ في « تاريخه » (٣١٨/٨) ، وابنُ الجوزيّ في « الواهيات » (٧٤/٢) من طريق خلف بن خليفة ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري به .

قال ابنُ الجوزيّ :

« خلف بن خليفة ، والعلاء بن المسيب كثير الغلط . قال الدارقطني : وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه ، ورواه ابن فضيل عن العلاء عن يونس بن خباب ، عن أبي سعيد ولا يصحُّ منها شيَّ » أ هـ .

قُلْتُ: يبدو لي أن سقطًا وقع في كلام ابن الجوزي يتعلق بالحُكم على خلف بن خليفة ، وهو مع صدقه إلّا أنه كان اختلط لكنه توبع كما جاء في كلام الدارقطنيّ والخطيب .

فأخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » (ج ١/ رقم ٤٩٠) من طريق محمد بن أبي عمر العدني ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن الثوريّ ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخُدري .. فذكره ، وقال :

« لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلَّا عبدُ الرَّزَّاق » .

ورواه إسحاق بن إبراهيم الدَّبريُّ ، عَن عبد الرزاق في « مصنفه » (ج ٥/ رقم ٨٨٢٦) بسنده سواء لكنه قال فيه : « عن العلاء عن أبيه \_ أو عن رحل \_ عن أبي سعيدٍ » .

هكذا بالشكِّ .

وعبد الرزاق ثقةً حافظ ، لكنه تغير في آخر عمره ـــ رحمه الله ـــ فلعل هذا الشك منه . والله أعلم .

وعلى كل حالٍ فالسند منقطع بين المسيب بن رافع وأبي سعيد .

قال ابن معين:

« لم يسمع المسيب من أحدٍ من الصحابة إلا البراء بن عازب وعامر بن عبدة » .

وقال ابن عديّ في « الكامل » (٩٣٣/٣) :

« وقد روى عن الثوري ، عن العلاء . وهو غريبٌ » .

وقد اختُلف في إسناده .

فرواه محمد بن فضيل ، فرواه عن العلاء بن المسيب ، عن يونس بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به .

أخرجه البيهقيُّ في « الشعب » (ج ٨/ رقم ٣٨٣٧) ، والخطيب (ج ٨/ رقم ٣٨٣٧) ، والخطيب (٣١٨/٨) وابن فضيل ثقة ، ولكن يونس بن خباب في حفظه ضعف وفي روايته اضطراب ، وتركه بعض النقاد كيحيى القطان وابن مهدي ، وفوق ذلك فإنه لم يسمع من أحدٍ من الصحابة .

ففي السند ضعف وانقطاع .

ولكن له شواهد عن بعض الصحابة ، منهم :

١ ــ أبو هريرة ، رضي الله عنه . مرفوعًا : « قال الله عز وجلَّ : إنَّ عبدًا
 صَحَّحْتُهُ ، ووسعت عليه ، لم يزرني في كل خمسة أعوام لمحرومٌ » .

أحرجه البخاري في « التاريخ الكبير » (٢٩٥/٢/٢) معلقًا إشارةً ، والعقيليُّ في « الضعفاء » (٢٠٦/٢ ــ ٢٠٧) ، وابنُ عديّ (٢٩٩٦/٤) ، والبيهقيُّ (٢٦٢/٥) ، وابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » (ج ٨/ ل ٢٨٣) من هشام بن عمار ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا صدقة بن يزيد الحراساني ، ثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،

قال البخاريُّ : « منكرٌ ﴾ .

وقال العقيليُّ : « وفيه روايةٌ عن أبي سعيد الخُدْري فيها لين أيضًا » . وقال البيهقيُّ : « إسنادُهُ ضعيفٌ » .

وقال ابنُ عديّ :

« وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري ، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة ، وإنما يروى هذا خلف بن خليفة ، وهو مشهور به وروى عن الثوري أيضًا ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي علي العلل على صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وكأن هذا الطريق أسهل عليه ، وإنما هو العلاء بن المسيب ، عن أبيه ، عن أبي سعيد » . ولكن له طريق آخر عن أبي هريرة .

أخرجه الخطيبُ في « الموضح » (٢٦٦/١ ــ ٢٦٧) من طريق عون بن سلام ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله .

قُلْتُ : وهذا سندٌ صالحٌ في المتابعات . وقيس فيه مقالٌ من قبل حفظه ، وكذا عباد . وقد حكم أبو حاتم على الحديث بالإضطراب كما في « العلل »

(ج ۲/ رقم ۸٦٩) لولده ، بينها رجح أبو زرعة حديث العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد .

٢ ــ حديث خبات بن الأرت ، رضي الله عنه .

أخرجه أبو يعلي<sup>(۱)</sup> \_ كما في « المطالب العالية » (ق ٢/٤٠) \_ قال : حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض ، ثنا أبو سعيد ، ثنا المسعوديّ ، عن ( )<sup>(۱)</sup> بن خباب ، عن رجل ، عن خبات بن الأرت مرفوعًا : ﴿ إِنَّ عبدًا أصححتُ له جسمه ، وأوسعتُ عليه في الرزق يأتي عليه خمسٌ . لم يأت إليَّ فيهنَّ ، لمحرومٌ » .

وهذا سندٌ ضعيفٌ ، لاختلاط المسعودي ولجهالة الراوي عن خباب لكن لعلَّ الحديث بمجموع هذه الطرق يصلحُ لقيام الحجة به . والله أعلمُ .

<sup>(</sup>١) ليس في ﴿ المسند ﴾ المطبوع .

<sup>(</sup>٢) طمس بالمخطوطة ، ولم يظهر إلا ﴿ حباب ﴾ أو ﴿ حيان ﴾ ولم أستطع تعيينه . وأستبعد أن يكون يونس بن خباب ، لأنهم لم يذكروه من شيوخ المسعودي ، ولم يذكروا للمسعودي رواية عنه ، إلا لو كانت الرواية شاذة خارجة عن الجادة ، فلو صحّ ذلك لكان اختلافًا على يونس فيه وقد مرَّ والله أعلمُ .

## الحَدِيْثُ السَّابِعُ والشَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْمَي الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْكِهِ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». [ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ]

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ..

أحرجه البخاريُّ في «صحيحه» (٢٩٩/١٣ ـ فتح) معلقًا ووصله في «خلق الأفعال» (ص ـ ٥٧)، وابنُ جان (٢٣١٦) من طريقين عن الأوزاعيّ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن كريمة بنت الحسحاس، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وهذا سندٌ صحيحٌ ..

ورواه عن الأوزاعيّ هكذا : « الوليد بن مسلم ، وأيوب بن سويد » . وقد خولفا في إسناده .

خالفهما محمد بن مصعب القرقساني ، ويحيى بن عبد الله ، فروياه عن الأوزاعيّ ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي هريرة به .

أخرجه ابنُ ماجة (٣٧٩٢) ، والبغويُّ في « شرح السُّنة » (١٣/٥) والقُرقساني ضعيفٌ ، ويحيى بن عبد الله هو البابلُتِّي ابن امرأة الأوزاعي ، تكلم ابنُ معين وغيرُهُ في سماعه من الأوزاعيّ وضعفه آخرون ولكن هذا الوجه صحيحٌ أيضاً لما يأتى .

قال البوصيري في « الزوائد » (٣/١٨٨) .

« هذا إسنادٌ حسنٌ . محمد بن مصعب القرقساني قال فيه صالح بن محمد ، ضعيفٌ في الأوزاعيّ ، روى عن الأوزاعيّ غير حديثٍ كلها مناكير ، وليس لها أصولٌ .

قُلْتُ : لم يتفرد به محمد بن مصعب . فقد رواه ابنُ حبان في ( صحيحه ) من طريق أيوب بن سويد عن الأزواعيّ به . وأيوب بن سويد ضعيفٌ أيضًا ) أ هـ .

قُلْتُ : وفي نقد البوصيري مؤاخذتان :

- الأولى: قوله: ( هذا إسنادٌ حسنٌ ) فإن هذا الحكم لا يستقيمُ مع بقية كلامه وظني أنه تحريفٌ من الناسخ أو الطابع. فقد نقل السندي عنه في ( حاشيته ) على ابن ماجه ( ٤١٨/٢) أنه قال: ( في إسناده محمد بن مصعب ... الخ ) .
- الثانية: قوله: ﴿ لَمْ يَتَفُرُدُ بِهِ .. فقد رواه ابن حبان من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي به ﴾ فهذا يدلُّ على أن أيوب بن سويد رواه مثل القرقساني عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي هريرة ، وليس كذلك . وإنما يرويه أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن إسماعيل عن كريمة عن أبي هريرة . فقد ظهر من هذا أنه خالفه ولم يتابعه . والله الموفق .

وقد خولف القُرْقُسَاني والبابْلُتِي في إسناده .

خالفهما بشر بن بكر ، فرواه عن الأوزاعيّ ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء .. فذكره .

فصار الحديث من « مسند أبي الدرداء » .

أخرجه الحاكم (٤٩٦/١) وقال : « صحيح الإسناد » . ووافق الذهبي . قُلْتُ : وهو كذلك ، لولا أن بشر بن بكر له عن الأوزاعي افرادات ، وقد تابعه عبد الحميد بن أبي العشرين ، وفي حفظه مقال ، فرواه مثل رواية بشر . ذكره المزي في « الأطراف » (١٠٩/١١) وقال : « وليس بمحفوظ » . ووجه آخر من الاختلاف على الأوزاعي .

قال الدارقطنيُّ في « العلل » (ج ٣/ ق ٢/٧٤).

« رواه الأوزاعيُّ عن يحيى بن إسماعيل عن عبيد الله ، قال : حدثتني أم الدرداء عن أبي هريرة . قاله أبو المغيرة عنه ، ووهم فيه » أ هـ .

قُلْتُ : يحيى بن إسماعيل هو ابنُ عبيد الله . قال أبو حاتم ـــ كما في « الجرح والتعديل » (١٢٦/٢/٤) ـــ : « لا بأس به » .

لكن قوله: « عن عبيد الله » أظنُّ فيه سقطًا صوابه: « إسماعيل بن عبيد الله » يعني أن يحيى يرويه عن أبيه ، فإنه هو الذي يرويه عن أم الدرداء . والله أعلمُ .

واعلم أنَّ أقوى هذه الوجوه ، الوجه الأول الذى رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحسحاس ، عن أبي هريرة ، ذلك أنَّ الأوزاعيّ توبع عليه .

فتابعه :

١ ـ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل به .

أخرجه أحمد (٢/ ٠٤٠) والمزيّ في « تهذيب الكمال » (ج ٣/ ل ١٦٩٦) عن ابن المبارك ، وهو في « الزهد » (٩٥٦) ، والطبراني في « مسند الشاميين » (ق ٧٨) ، والبيهقيُّ في « الشعب » (ج ٢/ رقم ٥٠٧) من طريق ابن المبارك ، والوليد بن مسلم ، والوليد بن مزيد ثلاثتهم عنه .

٢ \_ محمد بن المهاجر ، ثنا إسماعيل به .

أخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » (ج ٢/ ق ١/١٧٤) وفي « مسند الشاميين » (ق ٢١٩ ـ ٢٢٠) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع ، ثنا محمد بن المهاجر به وقال : « لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المهاجر إلا أبو توبة » .

قُلْتُ : وهو ثقة حجةً ، لكنه لم يتفرّد به كما قال الطبراني ، بل تابعه عبد الأعلى بن مسهر ، ثنا محمد بن مهاجر به .

.....

أخرجه المزي في « التهذيب » (ج ٣/ ل ١٦٩٦) .

٣ ــ ربيعة بن يزيد ، عن إسماعيل به .

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان »(١) (ج ٢/ رقم ٥٠٦) عنه ، عن إسماعيل قال : دخلتُ على أم الدرداء ، فلمّا سلّمتُ جلستُ ، سمعت كريمة بنت الحسحاس المزينة \_ قال : وكانت من صواحب أم الدرداء \_ تقول : سمعتُ أبا هريرة في بيت هذه تشير إلى أم الدرداء يقول : سمعت أبا القاسم عَلَيْكُ يقول : « إن الله عز وجل يقول : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » .

قُلْتُ : وأما رواية إسماعيل عن أم الدرداء فصحيحة أيضًا بدلالة رواية البيهقيّ السابقة .

وقد أخرجه أحمد (٥٤٠/٢) من طريق ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله بمثل رواية ربيعة بن يزيد ، وفيه أن أبا هريرة حدَّث بهذا الحديث في بيت أم الدرداء وهي حاضرة تسمع على ظاهر الرواية .

ولذلك قال المزي في « التهذيب » (ج ٣/ ل ١٦٩٦) :

« كلاهما صحيحٌ ».

وقال الحافظ في « الفتح » (١٣/ ٥٠٠) :

« ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد . ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معًا » أ هـ .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٥٠٠) : «وأخرجه البيهقيُّ في الدلائل» كذا وأحسبه خطأ ، فلم يروه البيهقيُّ في الدلائل ، ولكن في « شعب الإيمان » كما ذكرت . والله أعلم .

## اكحديث الشَّامِنُ والشَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلِيْكِهِ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُونَ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَيَقُولُ: أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَيَقُولُ: أُحِلًّ هَلْكَ. فَيَقُولُ: أُحِلًّ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ».

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالتَّرْمِذِيُّ ]

أخرجه البخاريُّ (١١/١١ = ١٥/١١ فتح) ، ومسلمٌ (٩/٢٨٢٩) ، والنسائي \_ كا في « أطراف المزي » (٤٠٥/٣) \_ ، والترمذيُّ (٢٥٥٥) ، وأبو عوانة (١٨١/١ \_ ١٨٨٠) مطوِّلًا ، وابن المبارك في وأحمد (٨٨/٣) ، وأبو عوانة (١٨١/١ \_ ١٨٨٠) مطوِّلًا ، وابن المبارك في «الزهد » (٤٣٠ \_ زوائد نعيم) ، والبيهقيُّ في «الصفات » (٢٢١ ، ٢٠١)، وفي البعث (٤٤٥) ، وابن جرير (٢٢١/١٠) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٤٢/٣)، والأصبهاني في « الترغيب » (٩٧٥) ، والبغويُّ في « شرح السُّنة » والأصبهاني في « الترغيب » (٩٧٥) ، والبغويُّ في « شرح السُّنة » أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدريّ به .

قال الترمذي : « حديث حسن صحيح .. » .

وله شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا:

« إذا دخل أهلُ الجنة الجنة ، قال الله تعالى : هل تشتهون شيئًا فأزيدكم ؟ قالوا : يارَبنًا ! وهل بقى شيَّ إلَّا وقد نلناه ؟ فيقول : نعم رضائي ، فلا أسخط عليكم أبدًا » .

أخرجه أبو نعيم في « صفة الجنة » (ج ١/ ق ١/١٤١) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، ثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابرٍ مرفوعًا به . ومن هذا الوجه :

أخرجه ابنُ حبان (٢٦٤٧) ، والطبريّ (ج ١٤/ رقم ١٦٩٥٩) ، والجاكم (١٦/١) ، والجاكم (٨٢/١) ، والجاكم (٨٢/١) ، والجاكم (٨٢/١) ، والبهميّ في « تاريخ جرجان »(١) (ص \_ ١١٥) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (٢٨٢/١) وفيه : « فيقولون : ربنا ! وما فوق ما أعطيتنا ؟ قال : فيقولُ : رضواني أكبر » .

قال الحاكم: « صحيحٌ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيُّ .

والصواب أنه على شرط مسلم ، فإن الراوي عن الفريابي عند الحاكم هو سلمة بن شبيب النيسابوري روى عنه الجماعة إلا البخاريُّ .

ونقل أبن كثير في «تفسيره» (١١٨/٤) عن الضياء المقدسي أنه قال: في «صفة الجنة»: « هذا عندي على شرط الصحيح ».

وقد توبع الفريابي على رفعه .

تابعه عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي ، عن الثوري به . أخرجه الحاكم (٨٢/١ ــ ٨٣) .

وحالفهما أبو أحمد الزبيريُّ ، فرواه عن سفيان بسنده موقوفًا .

أخرجه ابن جرير (ج ٦/ رقم ١٧٥١ ، وج ١٤/ رقم ١٦٥٦٧) . وتابعه أيضًا وكيع به مرقوفًا .

ذكره أبو نعيم في « صفة الجنة » عقب 'لحديث

<sup>(</sup>١) وفي العبارة تخليط ، يفهم منه أنه موقوفٌ ، ولكن الرفع صريح في سياقه ، فلعله أراد. « وقد روى مرة موقوف » . والله أعلم .

.....

ورأيتُه موقوفًا رواه مسدد في « مسنده » ٢ في المطالب العالية (٤٠٤/٤) لكن سندُهُ محذوفٌ .

ولا خلاف بينهما ، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي المجرد ، إذ هو غيبٌ ، فيُحمل على أن جابرًا \_ أو من دونه \_ كان يوقفه مرة ويرفعه أخرى . والله أعلمُ .

### اكحدِيْثُ التَّاسِعُ والثَّلَاثُوْنَ

عَنْ أَنْسِ رَضْنَيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْهِ : ﴿ أَنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ : لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابَاً لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيء كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَقَدْ سَعَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَقَدْ سَعَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشّرْكَ» .

[ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ]

هَذَا حَدِدْ مُ سَحِيْحٌ ..

أخرجه البخاريُّ (١٢/٢١ ) وأحمد (٢٥/٢٨٠ ) ، وأحمد (٢٠/٣) ، وأبو يعلى (ج ٧/ رقم ٤١٨٦) ، وابنُ أبي عاصم في « السنة » (٩٩) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٣١٥/٢) من طريق شعبة ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس به .

وأخرجه البخاريُّ (۲۰۰/۱۱) حقح ) ، ومسلمٌ (۲۲/۲۸۰ \_ ٥٥) وأخرجه البخاريُّ (۲۰۲۱) وأبو يعلي (ج ۲۹۲٦، ۲۹۷۲ ، ۲۹۷۲) ، وابن وأحمد (۲۹۱/۳) ، وأبو يعلي (ج ۴۲۶۲) من طريق قتادة ، عن أنسٍ بنحوه .

وأخرجه ابنُ عديّ (٢٣٩٣/٣) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٧٧/٣) من طريق علي بن الحسين بن واقد ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا مطر الوراق ، عن أنس به .

قال أبو نعيم: « هذا حديث من حديث قتادة وأبي عمران عن أنس. غريب من حديث مطر ، تفرَّد به علي بن الحسين ، عن أبيه ، عنه » . قُلْتُ : ومطر الوراق وسطٌ .

وقال أبو زرعة \_ كما في « المراسيل » (ص ٢١٤) : « لم يسمع من أنس شيئًا ، وهو مرسل » .

#### اكديثُ الأربَعُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْ : ﴿ أَنَّ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فِي ظِلْيِّ اللهُ عَلَيْهُمْ أَظِلَّهُمْ فِي ظِلْيِّ يَعُوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْيِّ .

[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ]

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ..

أخرجه مالك في « موطئه » (١٣/٩٥٢/٢) ، ومسلم (٣٧/٢٥٦٦) ، وابن المبارك في « الزهد » (٧١١) ، والدارميُّ (٢٢١/٢) ، وأحمد (٢٣٧/٢) ، والطيالسيُّ (٢٣٣٥) ، والطيالسيُّ (٢٣٣٥) ، والطيالسيُّ (٢٣٣٥) ، والبيهقيُّ في « الأربعون » (١٠٥١) والأصبهاني في « الترغيب » (١٠٥٨) من طريق عبد الرحمن بن معمر ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة .

وقد خالف إبراهيمُ بنُ طهمان أصحاب مالك فيه ، فرواه عن مالكِ ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ ، عن أبي هريرة به .

أخرجه في « مشيخته » (١٣٧/١/١ ــ ١٣٨) ، وعنه أبو نعيم في « الحلية » (٣٤٤/٦) ، والخطيبُ في « تاريخه » (٧١/٥) .

.....

قال أبو نعيم :

« تفرَّد به إبراهيم عن مالك ، عن سعيد . وعامة أصحابه على ما في « الموطأ » : مالك ، عن أبي طوالة ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة » أ هـ .

قُلْتُ : ورواية الجماعة عن مالكِ أصحُّ . والله أعلمُ . ثمَّ رأيتُ الدارقطنيُّ قال في « العلل » (ج ٣/ ق ١/٣٧) :

« لم يتابع إبراهيمُ عليه » .

ثم قال الدارقطنيُّ :

« وذكره إبراهيمُ الحربيُّ في « كتاب الأدب » عن مصعب الزبيريّ ، عن مالكِ عن عبد الله بن عبد الله ، عن معمر ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ ، والذي قبله أصوبُ » أ هـ .

وهو يشير بقوله: « الذي قبله » إلى رواية مالكِ التى أخرجها في « الموطأ » وذكرناها قبلُ . والحمد لله على التوفيق .

وَنَسْئَلُ الله رِضْوَانَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَنَحْمَدُهُ وَنَشْكُرُهُ عَلَى النَّعْمَاءِ وَالبَلْوَى وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ المُصْطَفَى وَرَسُولِهِ المُحْتَبَى وَعَلَى سَائِرِ جَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِ كُلِّ المُحْتَبَى وَعَلَى آلِ كُلِّ وَأَثْبَاعِهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَالحَمْدُ للله رَبِّ العَالَمِيْنَ.

تَمَّ بِعَوْنِ الله المُعِيْنِ ...

| الرقم         |                               | الحديث                      |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| -ی۷           | ، : هي ناري أسلطها على عبد    | أبشر فإن الله تعالى يقول    |
| مرج أحداً ٨   | ، يقول : وعزتى وجلالى لا أخ   | إن الرب سبحانه وتعالى       |
| ٦             | إذا ابتليتُ عبداً من عبادي    | إن الله عز وجل يقول :       |
| ٣٦            | عبداً أصححت له جسمه           | إن الله تعالى يقول : إن     |
| ، بی شفتاه ۳۷ | مع عبدي ما ذكرني وتحركت       | إن الله تعالى يقول : أنا    |
|               | الجنة يا أهل الجنة            |                             |
| ٣٩            | مون أهل النار عذاباً          | إن الله تعالى يقول : لأه    |
| ٣٥            | بن آدم تفرغ لعبادتی           | إن الله تعالى يقول : يا ا   |
| ٤٠            | لقيامة أين المتحابون لجلالي   | إن الله تعالى يقول يوم ا    |
| تعدني ٤       | لقيامة يا ابن آدم مرضت فلم ن  | إن الله تعالى يقول يوم ا    |
| ۲۲            | بادي إليَّ أعجلهم فطراً       | قال الله تعالى : أحبُ ع     |
| ۲٤            | ا تعبدنی به عبدی النصحُّ لی . | قال اللهِ تعالى : أحبُ م    |
| o             | : إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه    | قال الله سبحانه وتعالى      |
| ٣٠            | ت عبدى المؤمن فلم يشكني       | قال الله تعالى : إذا ابتليه |
| ١٤            | ، عبدى لقائى أحببتُ لقاءه     | قال الله تعالى : إذا أحب    |
|               | ب إلى العبد شبراً             |                             |
|               | عبدی بحسنة ولم يعملها         | ·                           |
|               | لعبادي الصالحين ما لا عين ر   |                             |
| Y V           | ، على أِمتك خمس صلوات         | قال الله تعالى : افترضتُ    |
| ١٦            | الشركاء عن الشرك              | قال الله تعالى : أنا أغنى   |
| ۲٠            | ن أنا خلقت الرحم              | قال الله تعالى : أنا الرحم  |

| 9   | قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى          |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| ۱۷  | قال الله تعالى : أنفق أنفق عليك                      |   |
| 77  | قال الله تعالى: أيما عبد من عبادى يخرج مجاهداً       |   |
| ۱۸  | قال الله تعالى : سبقت رحمتي غضبي                     |   |
| , 1 | قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين    |   |
| ۲   | قال الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك        |   |
| ١٢. | قال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام        |   |
| 11  | قال الله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري        |   |
| ۲۸  | قال الله تعالى لعيسى: يا عيسي إنى باعث من بعدك أمة   |   |
| 4   | قال الله تعالى : من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب |   |
| 11  | قال الله تعالى : من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي |   |
| ۲۳  | قال الله تعالى : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور |   |
| 40  | قال الله تعالى : وجبت محبتى للمتحابين فيَّ           |   |
| ٣1  | قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني            |   |
| ٤ ٣ | قال الله تعالى : يا ابن آدم صل لى أربع ركعات         |   |
| 10  | قال الله تعالى: يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي     |   |
| ٣.  | قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر |   |
| 44  | قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله           |   |
| 47  | قال ربكم لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتُهم               |   |
|     |                                                      | 1 |
|     |                                                      |   |
|     |                                                      |   |